onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

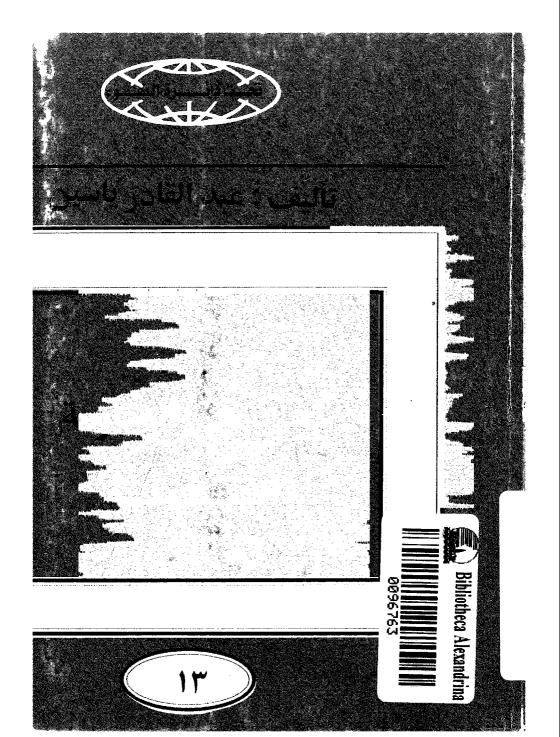



عبد القادر ياسين

تجربة فى المقاومة النشطة

### جميع حقوق الطبع محفوظة لمركز المحروسة

الطبعة الأولى يناير 1998

عنوان الكتاب: تجربة في المقاومة النشطة

: عبدالقادر ياسين تأليف

الناشر : مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر

٤ش ٩ب المعادي - ت: ٣٧٥٢٠٣٣

الجمع التصويري : صباح عامر

المدير العام : فتريد زهتران

مسئول الطباعة : محمد سعيد

رقم الإيداع: ٩٨/٢٥٥٧

الترقيم الدولي I.S.B.N: 7 -5652 - 977 -5652

applied by registered version)

تجربة في المقاومة النشطة



#### الفهرس

| الصفحة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| Y      | المقدمة                            |
| 11     | الفصل الأول : ظهور الجبهة          |
| **     | الفصل الثاني: في البدء كان التنظيم |
| ٤٧     | الفصل الثالث: خبرات صحافة سرية     |
| 79     | الفصل الرابع: استتتاجات عامة       |



#### مسقدمة

هل ثمة ما يدعو إلى كتاب آخر عن <u>"الجبهة الوطنية المتحدة في</u> قطاع غزة (\*)، بعد مرور زهاء ثلاثين سنة على قيامها، وقرابة ربع قرن على غيابها ؟

قبل ستة عشر عاما، أصدرت كتابا عن هذه الجبهة؛ وكان في إمكاني الاكتفاء، اليوم، باصدار طبعة ثانية من الكتاب نفسه، دون ماحاجة إلى كتاب جديد عن التجرية نفسها، لولا أن مرور كل هذه السنوات على هذه التجرية الفريدة، يحتم الافراج عن مزيد من الأسرار حول ملابسات تشكيل هذه الجبهة؛ وأساليب عملها، وآلياته؛ فضلا عن الدروس المستفادة من هذه التجربة. خاصة وأن الاحتلال لايزال يجثم على صدور أبناء شعبنا في الضفة والقطاع، الاختلاف الوحيد هنا أن جنود الاحتلال ذهبوا، وحل محلهم وكلاء يقومون بدور "ملقاط" لجمر المقاومة، ويشكلون شريطا حدوديا مرادفا لنظيره في الجنوب اللبناني، الذي يقوده - في الظاهر - أنطوان لحد. مما يحتم علينا استحضار التجارب الثورية، المحلية، والاقليمية، والعالمية، للاستقواء بها في مواجهة الكارثة القومية، المسماة "اتفاق اوسلو"، وتداعياته.

<sup>(\*)</sup> تجربة الجبهة الوطنية في قطاع غزة، بيروت، دار ابن خلدون، نيسان / ابريل ١٩٨٠.

غنى عن القول بأتنى أنجزت الكتابين، وفى ذهنى الافراج عن أقصى ما يمكن من الأسرار، وجنى أوسع دائرة ممكنة من الدروس المستفادة، لايحد من هنين الطموحين سوى المسؤولية الوطنية والحزبية، رغم أننى غادرت الحزب، منذ ثمانية وعشرين سنة. ولهذا قصة اخرى؛ ربما يأتى ذكرها فى كتابى اللاحق عن". "الحزب الشيوعى الفلسطينى فى قطاع غزة".

لعل ما سهل لى مهمتى فى هذا الكتاب، كونى من داخل الظاهرة عضوا فى قيادة أحد أطراف الجبهة، بقاء ذاكرتى حية قوية، إلى حد بعيد؛ وتوفر وثائق الجبهة بين يدى، فقد حمل معظمها، من غزة، الزميل طعمه مشتهى، أثناء هجره قطاع غزة، سرا، بعد أن طاردته قوات الاحتلال، بمجرد أن اكتشفت توليه مسئولية الجهاز العسكرى للجبهة، فى يناير / كانون الثانى ١٩٦٨ الأمر الذى يستحق عليه كل الشكر. فنحن امة لا تعير كثير اهتمام لتراثها، أما أحزابنا فنادرا ما تلتفت إلى أهمية وثانقها ويومياتها، وإذا ما التفت فبعد فوات الأوان. مما يجعل الخلف يكرر أخطاء السلف، لأن هذا لم يترك تجربته بين يدى الخلف. وإذا تركها، فإن الأخير لا يهتم بقراءتها، أو الاستفادة منها، لذا يبدأ من حيث بدأ سلفه، فيكرر أخطاءه، ولايتجنبها؛ بينما العدو يطور أساليبه، ويسبقنا في هذا المضمار. ومع هذا كله نعتبر هزائمنا مجرد سوء حظ!

حتى اوفر بانوراما أقرب إلى الاكتمال عن هذه التجربة، بدأت بالقاء الضوء على قصة تشكيل الجبهة؛ والحقتها بفصل عن بنية التنظيم، وآلية عمله، وأساليه؛ قبل أن اقدم التجربة الصحفية السرية للجبهة، من خلال صحيفة "المقاومة"، والكراسات التى أصدرتها الجبهة لتتقيف أعضائها.

متمنيا أن يكون هذا الكتاب قد أوفى هذه التجرية حقها؛ فأكد على إيجابياتها، فيما لم يهمل سلبياتها؛ فالدروس المستفادة من الأخيرة ربما تفوق كثيرا تلك التى يمكن أن تستفاد من الإيجابيات. والله الموقق

عبد القادر ياسين القاهرة في ١٩٩٦/١/١



# الفصل الأول ظهور الجبهة



#### الفصل الأول ظهور الجبهة

وقعت هزيمة ١٩٦٧ العربية كالصاعقة على رؤوس جميع العرب؛ وإن تضاعفت الكارثة على من وقع منهم تحت الاحتلال الاسرائيلي، بفعل هذه الهزيمة.

جاء الاحتىلال وواقع النتظيمات السياسية في قطاع غزة بانس؛ حيث لم يكن في القطاع، حتى ذلك الوقت، حزب سياسي لله امتداد جماهيري ملموس. فحركة القوميين العرب بدأت نشاطها السياسي والتنظيمي، بعيد جلاء المحتلين الاسرائيليين عن قطاع غزة؛ منهية احتلالا دام زهاء أربعة أشهر متصلة (١٩٥٦/١١/٢).

ووصل عدد أعضاء فرع هذه الحركة فى القطاع، عشية الاحتلال الاسرائيلى الثانى (١٩٦٧)، إلى قرابة ١٤٠٠ عضو. وما أن احتل القطاع من جديد (١٩٦٧) حتى فقد هذا الفرع توازنه، وأصابه الشلل التام؛ ولم يعاود التحرك الابعد زهاء خمسة أشهر من بدء الاحتلال؛ بعد أن تدنث عضويته إلى ٢٦٧ عضوا فقط.

كان القوميون العرب قد منوا أنفسهم بدخول تل أبيب، بمجرد اعلان الرئيس المصرى الراحل، جمال عبد الناصر، حالة الطوارئ، وطلبه إلى البوليس الدولى مغادرة قطاع غزة وسيناء، وصول التوتر بين مصر واسرائيل، صيف ١٩٦٧، إلى ذروته.

ولما انقابت الآية، وقع القوميون العرب أسرى إحباط خانق، بل إن اليأس تمكن من أغلبهم، فغادر صفوف الحركة، على النحو المبين أعلاه. ثم ان هذا الفرع ظل، منذ نشأ، يمستمرئ العمل تحت مظلة الدولة، مواليا ومؤيدا، وقد فاجأه الاحتلال الإسرائيلي بتحد لم يكن مهينا أو مؤهلا له، مؤداه أن يتحول هذا الفرع من التأبيد إلى المقاومة؛ ومن العلنية إلى السرية. وما كان لهذا كله ان يتم بدون خسائر، أو بين عشية وضحاها، بل تطلب زهاء خمسة وثلاثين اسبوعا متصلة، توجت بحجم عضوية أقل من خمس ما كانت عليه، عند بدء حرب يونيو /حزيران ١٩٦٧، فضلا عن افتقاد الخبرة في مجالى المقاومة والسرية.

أما فرع حزب البعث العربى الاشتراكى، فكان يعانى من أزمة خانقة، هبطت بعضويته، من ١٠٥ أعضاء، في العام ١٩٥٩، إلى زهاء عشرة أعضاء، فقط، عند وقوع الاحتلال الإسرائيلي الأاته...

ذلك ان هذا الفرع تأسس فى القطاع، صيف ١٩٥٥، عبر أجهزة النظام الناصرى؛ حين كان عبد الناصر والبعث يعيشان شهر عسل. ومع التوتر الذى ساد هذه العلاقة، منذ أواخر ١٩٥٩،

واضطرار وزراء البعث الخمسة (\*) إلى الاستقالة من حكم الجمهورية العربية المتحدة حتى غادرالفرع أغلب اعضائه، ممن وفدوا تحت تصور النضال في كنف الأجهزة المصرية؛ فيما عمد من تبقى إلى فصل معظم قادة الفرع وكوادره، بتهمة الاتصال بالأمن!

أما فرع جبهة التحرير الفلسطينية (ج. ت. ف)، فلم ير النور، إلا قبل وقوع حرب يونيو / حزيران ١٩٦٧، بزهاء العامين؛ وظل هذا الفرع ضعيف الحضور، والفعالية السياسية التظيمية، إتكاليا، مكتفيا بتلقى التعليمات والنشرات من قيادته مركزية في بيروت.

فيما لم يكن الحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة نمم سوى بضع عشرات من الأعضاء، ولم يمثلك أية منظمة ماهيرية، تتيح له التنفس، حسب ما تقضى به الاصول التنظيمية؛ جاء هذا الحرمان بسبب الأحكام العرفية المفروضة على القطاع، ذحرب ١٩٤٨ العربية – الإسرائيلية، والتي كانت من جهة – ظراقامة مثل هذه التنظيمات الجماهيرية، حتسى أن الادارة صرية الغت، منذ صيف ١٩٥٧، بعد أسابيع قليلة من عودتها إلى

<sup>(\*)</sup> الخمسة هم :- نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة ( مصر + سوريا)، أكرم حوراني. صلاح البيطار، خليل الكلاس؛ مصطفى حمدون؛ عبد الغنى قنوت؛ ورياض المالكي.

القطاع على أكتاف جماهيره، النوادي الرياضية في القطاع (القومي؛ الشعبي؛ الرياضي؛ والتوحيد)، ولم تبق من بين كل النوادي سوى "جمعية الشبان المسيحية"، لحكمة لاندريها! ومن جهة اخرى، فإن الحزب الشيوعي ظل عرضة للضربات البوليسية المتوالية، من جانب الأجهزة الأمنية للادارة المصرية، في شكل حملات اعتقال شملت، في كل مرة، جل جسم الحزب. واتخنت هذه الحملات طابع الاستمرار المنقطع (شتاء ١٩٤٨؛ صيف١٩٤٩ صيف ١٩٥٢؛ ربيع ١٩٥٥، ربيع وصيف ١٩٥٩، ناهيك عن حملات الاعتقالات الثلاث المتعاقبة، التي شنتها ضد الحزب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما بين خريف ١٩٥٦، وشتاء ١٩٥٧. وزاد من ضعف الحزب، ذلك الخلاف الذي احتدم في أوساط الشيوعبين في القطاع، منذ صيف ١٩٦٤، حول ضرورة اعادة تشغيل الحزب، الذي توقف عن العمل، مند حملة اعتقالات صيف ١٩٥٩. وجاء انفجار هذا الخلاف، أولا بعد خروج آخر فوج من المعتقلين الشيوعيين الفلسطينيين في سجن المحاريق بالواحات الخارجة، جنوبي غربي مصر، في مارس / آذار ١٩٦٣؛ وثانيا بعد تدفق الدماء في جسم الحركة الوطنية الفلسطنية، غداة انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول، في القدس، في ما بين أواخر مايو / أيار، ومطلع يونيو / حزيران ١٩٦٤، والذي تمخض عن ولادة "منظمة التحرير الفلسطينية"، وما رافق انحاد ذلك المؤتمر، وولادة هذه المنظمة من حوارات وصراعات، أمدت الحركة السياسية الفاسطنية

بدفعات قوية من الحيوية، ما كان للشيوعيين أن يناوا باتفسهم عنها، وسرعان ما حسم الصراع في أوساط الشيوعيين القلسطينيين في القطاع، حين نجج الفريق الداعي إلى تشغيل الحزب في تشغيله، فعلا، اعتبارا مسن ٤ إيريل / نيسان ١٩٦٥. وإن ظلت غيوم الخلاف تخيم على الشيوعيين في القطاع؛ حيث ظل عدد لايمكن انكار حضوره، يعارض إعادة تشغيل الحزب. بيد أن هذه المعارضة تلاشت، تماما، مع دخول المحتلين الاسرائيليين إلى المقاع، وتوفير الاجماع الشعبي على رفض هذا الاحتلال، وتطور هذا الرفض إلى المقاومة، على النحو المعروف.

ثم سرعان ماعاد إلى الحزب عشرات الأعضاء الذين كانوا قد هجروه، إبان المواجهة المستهجنة مع النظام الناصرى، الحليف الطبيعى للشيوعيين. فتحت نير الاحتلال، العدو واضح ومحدد، ومقاومته واجبة وممكنة، والعودة إلى رفاق الدرب وتوحيد الصفوف غدت ضرورية، بل ملحة.

عليه يمكن القول بأن الحزب الشيوعي امتلك، عشية الاحتلال وتحته، تنظيما احسن إحكامه، إلى حد بعيد، وضم كوادر قيادية ووسطى ذات خبرة كفاحية، وتنظيمية ملحوظة، خاصة فى مجال النضال السرى. مما أهل الشيوعيين لأن يحملوا إلى "الجبهة الوطنية المتحدة" تراثا تنظيميا غنيا، يقضى باقامة منظمات جماهيرية.

بيد أن هذا الأمر اصطدم بعقبة كأداء، مؤداها أن اقامة مثل هذه المنظمات الواسعة لايتفق وضرورة سرية حركة مقاومة، وفي وجه احتلال، ذي أساليب قمعية شرسة.

#### إخفاق المحاولة الأولى

إزاء هذه اللوحة الحزبية، كان طبيعيا ان ينفرد الحرب الشيوعي بميزية التحرك السريع في مواجهة المحتل الاسرائيلي، دون سواه من التنظيمات القائمة في القطاع، التي وقفت مشدوهة، مشلولة؛ بعضها لا يقوى على الحركة، بسبب عضويته المحدودة، وخبرته الكفاحية المتواضعة، خاصة في مجال العمل السرى، فيما صعق البعض الآخر لأن الهزيمة جاءته على غير انتظار، ومن خارج دائرة توقعاته. بينما أفلت الحزب الشيوعي بحلقة ضيقة من الأعضاء والكوادر المجربة، الصلبة، سرعان ما تعززت صفوفهم بمزيد من الأعضاء والكوادر المجربة، الصلبة، سرعان ما تعززت صفوفهم الذي استجد. كما أن الحزب الفي العميل السرى، منذ سنة ١٩٤٨ فضيلاً عن أن الانتقال من موقع المعارضة إلى خنادق المقاومة لايتطلب قطع مسافة ذات شأن. أي أنه كان مهيأ للمواجهة مع المحتلين الإسرائيليين، الأمر الذي عززه توقع قيادة الحزب وقوع

الهزيمة العربية، بسبب وعلى هذه القيادة بمدى عمل الخلل الاستراتيجى، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعسكرية، والثقافية في الجانب العربي، لذا نجد هذه القيادة تضع خططا المسطو "الثورى" على مطابع بعض المؤسسات في حال وقوع الحرب، ودخول القوات الاسرائيلية قطاع غزة؛ كما جهزت قيادة الحزب شعارات، لكتابتها على جدران مدن، وقرى، ومخيمات القطاع، بمجرد وقوع القطاع تحت الاحتلال الإمرائيلي، مثل: "لاصلح؛ لا استسلام؛ لا وغدا يساوم"! وبذا فان الهزيمة العربية لم تصفع الحزب أو قيادته، بل وصلته وهو في كامل جاهزيته الكفاحية.

اذا ماعدنا إلى الخريطة الحزبية في القطاع، سنجد أيضا، الاخوان المسلمين، الذين رأوا في الهزيمة العربية ثأرا لدم سيد قطب<sup>(\*)</sup>؛ لذا نبذتهم القوى الوطنية في القطاع، وأسقطتهم من حسابها في اى تحالف وطنى، كما سنجد بأن ثمة كتلتين أستجدتا في القطاع؛ أولهما حلقات متناثرة من فتح، والثانية عشرات الضباط والجنود من جيش التحرير الفلسطيني، الذين بقوا في القطاع، بعد

<sup>(\*)</sup> كان نظام عبد الناصر قد اكتشف، سنة ١٩٦٥، تنظيما سريا للأخوان المسلمين، يقوده سيد قطب، يعمل لاسقاط هذا النظام بالقوة، وانتهى الأمر بتوجيه ضربة قاصمة لهذا التنظيم، واعدام سيد قطب ويعض اعوانه من قادة التنظيم.

الهزيمة، ولم يقعوا في الأسر، أو ينسحبوا إلى غرب قناة السويس، او يستشهدوا.

سرعان ماتجمع الضباط والجنود، وتشكلوا على نحو يقترب كثيرا من التشكيل الحزبي (\*\*) ساعدهم على بلوغ هذا الشكل اعتمادهم التراتبية العسكرية في هذا الصدد. ولم يكن هذا الشكل هدفا في حد ذاته، بالطبع، بل أداة لمقاومة المحتل. ولم تجد هذه الكتلة إلا الحزب الشيوعي في الساحة، الذي وفر لأغلب أعضائها بطاقات شخصية مزورة، كما مول الحزب الكتلة، ماليا، بسبب انقطاع صلتها بقيادتها العسكرية؛ وبرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية. على أنه ما أن نجحت قيادة هذه الكتلة على مد جسور الاتصال بقيادتها العسكرية والعياسية، حتى توفر الكتلة المال، فكف الحزب الشيوعي عن دفع مبلغ الأربعين جنيها مصريا، بصفة شهرية، لهم، ابتداء من شهر نوفمبر /تشرين الثاني ١٩٦٧. وهو مبلغ كبير، بمعايير ذلك الزمان؛ وفوق طاقة حزب صغير فقير مثل الحزب الشيوعي، الذي تحصر وسائط تمويله في اشتراكات أعضائه، وتبرعات مؤازريه.

أما فتح، فعمد معظم أعضائها إلى مغادرة القطاع إلى الضفة الغربية أو الشرقية، طلبا للنجاة، بعد أن علموا بأن الكشوف

<sup>(\*\*)</sup>من المعروف أن التراتيبة الحزبية مأخوذة عن التراتيبة المعمول بها في الجيوش.

المتضمنة أسماء أعضاء التنظيمات الفلسطينية تركت في ملفات المباحث العامة والمخابرات العسكرية، في مراكزها بمدينة غزة. ومن صمد من أعضاء فتح، اكتفى بالتسيق مع الحزب الشيوعي، دونا عن بقية التنظيمات القائمة في القطاع، بسبب ثقتهم الكبيرة في الحزب وصدقيته، وتسليما بخبراته الثرية وإمكاناته التنظيمية والفنية، التي الستطيعون الاستغناء عنها.

فى منتصف يوليو / تموز ١٩٦٧، اتخذت قيادة الحزب الشيوعي قرارها بضرورة الالحاح على قيادة فرع القوميين العرب لعقد تحالف بين النتظيمين، يضم اليه كتلة ضباط جيش التحرير وجنوده، الذين بقوا فى القطاع، وتحرك مندوبا الجيش والشيوعي، وانتقلا إلى جباليا، بهدف الاتصال بالمسؤول الأول لفرع القوميين العرب، آنذاك، صباح ثابت؛ وعرضا عليه الاقتراح؛ وبعد لف ودوران، وافق ثابت على هذا الاقتراح، أما اللف والدوران، فلأن ثابت يعلم بان فرع الحركة فى القطاع يعانى من تبعثر وشلل تام؛ ولايستطيع الدخول فى أى تحالف فى الوقت الراهن.

اتفق الثلاثة على تسمية ثلاث شخصيات مستقلة وازنة إلى قيادة التحالف. وبادر ثابت، فسمى الثلاثة المطلوبين، دون أن يترك لأي من المندوبين فرصة تسمية أي من المستقلين، وهم: حيدر عبد الشافي (القريب من الشيوعي)؛ منير الريس؛ وفاروق الحسيني (القريبان من القوميين العرب). وتغاضى مندوبا الشيوعي والجيش

عن هذه المؤامرة الصغيرة. وتم الاتفاق على عقد اول اجتماع لقيادة التحالف، في منزل منير الريس، بمدينة غزة، بعد ظهر أحد أيام النالث الأخير من يوليو / تموز ١٩٦٧.

حين دخل مندوبا الجيش والشيوعي منزل منير الريس، فوجنا بوجود شخص لم يسبق لهما أن رأياه؛ وسرعان ما توافد الاشخاص المنفق عليهم، واكتمل الحضور، عدا فاروق الحسيني. صمت الجميع، في انتظار انصراف الغريب، بعد أن توقعوا أن يكون من فلسطيني ١٩٤٨، إلا منير الريس، الذي بادر بافتتاح الجلسة، وسط استهجان الجميع من عدم تحلي الريس بالأمن المطلوب. وحين لاحظ الأخير استهجانهم، اوضح لهم بأن فاروق الحسيني اعتذر عن الحضور، مما جعل الريس يدعو أخاه، الدكتور عبد الحي الحسيني، الحلول محله!

صمت الجميع، فيما ابتسم صباح ثابت، لما اعتبره توريط الجميع، في الأمر المقضى، حيث يتمتع عبد الحي الحسيني بعضوية حركة القوميين العرب في القطاع، وبذا يصبح للحركة عضوان في قيادة التحالف؛ ومن جهة اخرى فان عبد الحي لايتمتع بالمطلوب توفره في الشخصية المستقلة عضو قيادة التحالف، من حضور عالمي، واقليمي، ومحلى؛ ناهيك عن اعتماد التمثيل الشخصى، دون الإنابة، أو علاقة الدم؛ فنحن لسنا في مؤسسة عشائرية، بل سياسية، تحكمها معايير لاتمت للعشائرية بصلة. اكتفى الحضور بمراسيم

الافتتاح، وانفض الاجتماع سريعا، بعد أن اتفقوا على الموعد التالي.

حملت قيادة الحزب الشيوعي مندوبها إلى التحالف وجهة نظرها المومأ إليها عاليه في موضوع احلال د. عبد الحي محل شقيقه. وسرعان ما النقي مندوب الشيوعي بمندوب الجيش، ولاحظ تطابق وجهة نظر الشاني ووجهة نظر الحزب، في هذا الصدد. فانطلقا معا إلى حيث ثابت، وعرضوا عليه ما اعتبراه أول انتهاك صارخ للاتفاق.

اعتذر ثابت عن هذا "الخطأ الصغير غير المقصود"، وطالب مندوبي الجيش والشيوعي بتمرير هذا الخطأ، حفاظا على التحالف، وعلى مشاعر منير الريس، الذي تصرف على مسؤوليته في هذا الاحلال. لكن المندوبين رفضا منطق ثابت، وتمسكا بضرورة تعديل الوضع الخاطئ الذي نشأ، بغض النظر عما اذا كان قد اقترفه منير الريس أو صباح ثابت نفسه. واقترحا بأن يصلحا الأمر مع منير الريس، ويقنعاه بمدى خطأ مبادرته، اذا ما كان هذا الانتهاك من صنعه. لكن مندوب القوميين العرب رأى في ذلك إحراجا لمنير الريس؛ وعندما الح عليه المندوبان، اقترح ثابت بأن يعالج الأمر بنفسه مع منير الريس.

حين أزف موعد اللقاء الثانى، اصطحب مندوب الشيوعى مندوب الجيش إلى منزل منير الريس؛ وما أن اقتربا من المنزل،

حتى لاحظا وصول د. عبد الحى الحسينى برفقة صباح ثابت، مما أكد لهما مدى اصرار الأخير على تكريس الانتهاك، باعتباره أمرا مقضيا فاستمرا في سيرهما، لايلويان على شئ؛ دون أن يدلف إلى منزل الريس.

هكذا أخفقت أول محاولة لإقامة تحالف وطنى فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى الثانى لقطاع غزة، بفعل عصبوية ثابت وضيق اققه.

#### الجبهة تقوم\_

أعاد الحزب الشيوعي النظر في الأمر، وقررت قيادته التحرك السريع لاقامة تحالف بدون القوميين العرب، الذين يحاولون تقويت السائحة، وكسب الوقت، ومضاعفة عدد المندوبين الذين يمثلونهم داخل قيادة التحالف، عبر مؤامرات صغيرة، لاتليق بمن يرزح ترابه الوطني تحت الاحتلال.

عاد مندوبا الحزب والجيش، فاتصلا بقيادتى فرعى البعث، و ج. ت. ف.، اللتان وافقتا، من فورهما، على اقامة التحالف، واتفق الجميع على ضم شخصيتين مستقلتين إلى قيادة التحالف. هما: د. حيدر عبد الشافى، وسامى أبو شعبان. وهما شخصيتان وازنتان؛ أولهما مدير (وزير) الصحة فى قطاع غزة، فى ما بين سنتى ١٩٥٧ و ١٩٦٠؛ شم رئيس المجلس التشريع (١٩٦٢-١٩٦٢)

197٤)؛ قبل أن يصبح عضوا في أول لجنة تنفينية لمنظمة التحرير (1972 - 1970)، ويتمتع بشعبية واسعة، بسبب مواقفه الصلبة في كل القضايا التي تمس حياة شعبه. أما أبو شعبان فتربوي مرموق، ونقيب المدرسين، ورئيس جمعية موظفي الحكومة في القطاع.

وعلى أعتباب مطلع أغسطس / آب ١٩٦٧، التسام أول اجتماع لقيادة التحالف، واتفق المجتمعون على أن يحمل التحالف الوليد اسم "الجبهة الوطنية المتحدة في قطاع غزة".

وفى اجتماع • ٣٧/٩/٣٠ ١، اعتمدت قيادة الجبهة ميثاق الجبهة، الذى تقدم مندوب الشيوعي بمسودته، وتضمن الدعوة إلى وحدة صفوف شعب القطاع؛ وحشد الطاقات، وتنظيمها، وتصعيد المقاومة، من أجل إجباط مشاريع الإحتلال الاسرائيلي، وافشال أغراضه، وبصدد أشكال النضال، فإن الميثاق ذكر بأن الجبهة سنتاضل "بالاساليب التي تراها مناسبة" من أجل:

- ١- سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي؛
- ٢- عودة الادارة المصرية إلى قطاع غزة؛
  - ٣- اسقاط مشاريع التصفية والتشريد؟
- ٤- مقاطعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في شتى المجالات،
  ومقاومة مؤامراته، الرامية إلى تهويد الحياة في قطاع غزة.

بعد الميثاق، جرت المصادقة السريعة عن المطام الداخلي" للجبهة، وإن أنت بساطة العلاقات بين أطراف الجبهة، وخلوها من التعقيدات والحساسيات، إلى انتفاء الحاجة إلى "لاتحة داخلية"، تنظم العلاقات في ما بين أطراف الجبهة، وترسى آلية العمل داخلها. الأمر الذي تعزز مع تكفل الحزب الشيوعي بحمل جل مهام الجبهة، وكل الجوانب التنفيذية.

سرعان ما طلب مندوب الجيش إعفاءه من حضور جلسات قيادة الجبهة، لاعتبارات أمنية، مفوضا مندوب الشيوعى التصويت نيابة عنه.

وواظبت قيادة الجبهة على عقد اجتماع اسبوعى لها، في منزل الدكتور حيدر عبد الشافى. ودارت عجلة العمل، بسرعة مطردة. وضمت القيادة عدا الشخصيتين المستقلتين – فؤاد بنات (ج. ت. ف)؛ عبد الرحمن الصاح (البعث)؛ عطية مقداد (\*) (الشيوعي).

<sup>(\*)</sup> معروف بأن الحزب الشيوعي كان قد فصل مقداد من عضويته، ربيع ١٩٥٧ حين كان مسؤولا عن المجال التنظيمي في الحزب؛ لكن البعض أعاده إلى الحزب، فيما أصر الأخرون على استمرار استبعاده، خشية تكراره جريمة ١٩٥٧ وأخيرا تم التوصل إلى صيغة مؤداها ألا يطلع على أسرار العضوية، والأجهزه الفنية (المطابع)؛ ويكتفى بتوليه مسؤولية العلاقات الخارجية للحزب. أما كيف تم القبول بهذه الصيغة التي تنتهك الحد الأدنى من التقاليد الحزبية ظهذا مجال آخر، عن تاريخ "الحزب الشيوعي القلسطيني في قطاع غزة.

وسر عان ما وضعت قيادة الجبهة الخطط العامة، ورسمت الخطوط العريضة لمختلف أنشطة الجبهة، في المجالات السياسية، لتنظيمية، والدعائية. لكن كيف سار العمل في هذه المجالات ؟!

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصل الثاني في البدء كان التنظيم



#### الفصل الثانى فى البدء كان التنظيم

امتلك الحزب الشيوعي من المقومات ما أهله للاضطلاع بالمسؤوليات الأكبر في الجبهة؛ فقد عمد إلى اعادة بناء تنظيمه، وتقويته، لأن ذلك من شأنه تقوية الجبهة، مما يصب في مصلحة العمل الوطني عموما. وقد تدرج الهرم التنظيمي للحزب من الخلايا في القاعدة، إلى اللجنة المركزية في القمة، مرورا باللجان المحلية لكل مخيم، وحي، وقرية، ثم لجان المناطق. وانحصرت عملية صناعة القرار الحزبي في اللجنة المركزية عبر مكاتب مركزية ثلاثة هي : التنظيم؛ الدعوة والفكر، المالي والفني؛ تجمعها سكرتارية مركزية، تضم مسؤولي المكاتب الثلاثة، وهي في حالة اجتماع دائم، ومهمتها تسبير العمل اليومي ومتابعة التكليفات، والتسيق بين مختلف أنشطة الحزب.

اتبع الحزب في إعادة بنائه، وممارسة نشاطاته، الأساليب المحزبية المتعارف عليها، والواجب اتباعها، في حالة حزب سرى يواجه احتلالا. وظل على رأس سلم أولويات الحزب المحافظة على ديناميكية التنظيم، ومرونته، وابتكار أساليب عمل ونضال ملائمة؛ مع الاستجابة للمستجدات، دون الخروج عن استراتيجية الحزب.

معروف بأن المسألة التنظيمية (١) تتحصر في العلاقات والياتها، ومدى ديناميكيتها:

- علاقات بين النظرية والتطبيق؛
- علاقات داخلية بين أعضاء التنظيم نفسه؛
  - علاقات بين قواعد التنظيم وقياداته؛
    - وعلاقات بین النتظیم وجماهیره.
- فضلا عن علاقات من نوع آخر، مثل !
- علاقات الجماهير بكل من المعركة والعدو،
- وعلاقات التنظيم بالواقع المطى، الاجتماعي، والسياسي، والثقافي.

أما الجبهة الوطنية المتحدة، فقد شكلت قاعدة أكثر اتساعا، تتكون، أساسا، من اللجان الوطنية.

تميزت بنية هذه اللجان بعدة خصائص، تحمل بصمات واقع شعبنا في قطاع غزة. وفي مقدمة هذه الخصائص أن اللجان الوطنية لم تتخذ شكل تنظيم هرمي مركزي متكامل، أو حتى بنية تنظيمية متجانسة، على أي نحو من الأنحاء. فقد اجتذبت اللجان فتات

<sup>(</sup>۱) ثمة بدهية لينينية، تؤكد استحالة فصل المسائل السياسية، ميكانيكيا، عن المسائل التنظيمية. فالأخيرة ليست فنية خالصة. على أن الاعتاء المكثف بالمسألة التنظيمية بمثابة الخبز اليومى للمناضلين؛ حيث عليها يتوقف جزء كبير وأساسى من مستقبل النضال.

وقطاعات اجتماعية متباينة، لا يجمعها إلا الرغبة الصادقة في مقاومة الاحتلال، فيما تفاوتت درجة الوعى والاستعداد للتضحية، والميل للتظيم. حتى أن هذه اللجان طالما ضمت اناسا تربوا على الاعلام الرسمى العربى، الذى دأب، لأكثر من خمسة عشر عاما متواصلة، على تلقين معاداة الحزبية والعمل الحزبى، ومن باب أولى الشيوعية. لذا، فقد ضمت اللجان هذا الجمع المتنافر في أشكال تنظيمية متباينة. وقد ابتدعت أشكال تنظيمية بسيطة لجنب أوسع دائرة ممكنة من شعب قطاع غزة إلى الجبهة، في سبيل تعزيز مقاوسة المحتل، بتنظيمها، وتوحيدها، وتجديدها، بعد توفسير الضمانات بمدها المتصل بالدماء الجديدة. ولم يمض وقت طويل حتى أدار هؤلاء المعادون للحزبية والشيوعية ظهور هم للمقولات

كان المخيم المجال الحيوى الأول التنظيم فى قطاع غزة. فهو رمز النكبة، وأغلب سكانه ينتسبون إلى القطاعات الاجتماعية الكادحة، كما أن أهالى كل قرية ومدينة يقيمون فى أماكن متجاورة. وقد عزز تدنى مستوى بيوت هذه المخيمات، من إحساس سكان المحيم بأن بقاءهم فيه مؤقت، فى انتظار العودة إلى بلادهم الأصلية، فضلا عن سمات اخرى، مثل: الكثافة السكانية العالية فيه،

التي سبق أن لقنت لهم، بعد أن انخرطوا في النشاط الجبهوى، حيث

تأكد لهم مدى مضاء العمل التنظيمي، وقوة الوحدة الوطنية.

وطرقه المتعرجة الشديدة الضيق، والتي تجعل من تحرك الآليات فيه شبه مستحيل<sup>(١)</sup>.

رسمت قيادة الجبهة الوطنية المتحدة، على الورق، شبكة من المنظمات المحلية، على امتداد القطاع كله، ثم عمدت إلى تحويل هذا التخطيط الهيكلي إلى واقع ملموس.

باللجان الوطنية امتلكت الجبهة صيغة تنظيمية شديدة المرونة، مفتوحة لكل من يبغى المشاركة فى مقاومة الاحتلال، ويوافق على ميثاق الجبهة، ويلتزم بنظامها الداخلى. وقد توزعت هذه اللجان الوطنية على الأساسين الجغرافي (مكان الإقامة)، والمهنى (موقع العمل)، فى آن معا. وهذا مظهر آخر من مظاهر المرونة الشديدة التى اتسم بها تشكيل هذه اللجان. وأذكر أن حجم هذه اللجان بلغ، اواسط ١٩٦٨، حوالى خمسمنة عضو.

<sup>(</sup>۱) في العام ١٩٦٥، كان في القطاع ٣٠٦,٤٨٧ لاجنا من مدن وقري فلسطينية من خارج قطاع غزة، اقام منهم في المخيمات ٢٣٣,٥٧٢ نسمة، توزعوا على مخيمات القطاع الثمانية على النحو التالى: مخيم الشاطئ (٣١,٢٠٦)، مخيم جباليا (٤٠,٢٢٧)؛ مخيم دير البلح (١٩,١٤٠) مخيم البريج (١٣,٦٠١) مخيم النصيرات (١٩,٤٩٧) مخيم المغازي (١٩,٥١٠)، مخيم خان يونس (٥١,٥١٥)، مخيم رفح (٥٨,٨٧٦). وذلك من أصل ٤٢٧,٩١٠ نسمة، هم إجمالي سكان القطاع أنذاك. انظر: إدارة الحاكم العام لقطاع غزة، نشرة الاحصاءات الرسمية لعام ١٩٦٥.

اتسمت الأسابيع الأولى من قيام الجبهة بقيام تنظيم فضفاض، غير منتاسق في هيكليته، يضم لجاتا وطنية منتاثرة، هنا وهناك، لايجمع بينها إلا الرغبة في مقاومة المحتل الإسرائيلي. على أن استمرار الكفاح، وبدء النهوض الوطني، زادا من جذرية الجبهة، سياسيا، كما عززا من فعالية تنظيم الجبهة، وتجانسه وانضباطه، ومن ثم اقتربت هيكليته، كثيرا من هيكلية الأحزاب الشيوعية في الننظيم.

مع مرور الوقت، ابتدعت هذه اللجان منطقها، ومؤسساتها، وأساليبها، وآليتها الخاصة. وفي مدى عدة أسابيع، قفز عدد المنضوين تحت لواتها، قفزات فلكية وغدا هيكلها الضيق تشكيلا مترامى الأطراف، مهيأ لحمل مهام المرحلة الجديدة.

بعد أن نجحت الجبهة فى تنظيم الكثير من اللجان الوطنية، التى توزعت فى أرجاء القطاع، عمدت إلى شن حملة واستعد استهدفت تحريك جماهير الشعب.

تمكن تنظيم الجبهة من تجميع الجماهير الشعبية من حول الجبهة وبرنامجها، وشعاراتها، بشكل يفوق أكثر التوقعات تفاؤلا؛ إذ كانت جماهير القطاع محبطة، غاية الاحباط، متشككة، إلى أبعد حد، بفعل الهزيمة العربية الساحقة والسريعة، في وقت كانت فيه هذه الجماهير تعد نفسها كي تدخل تل أبيب! مما جعلها لا تصدق أية وعود نقدم إليها، بل لم تكن تثق في قدرة أية حكومة عربية – ومن

باب أولى أى حزب سياسى محلى متواضع الإمكانات - على مواجهة إسرائيل.

سرعان ما وصلت الجبهة بمنظماتها إلى كل ركن من القطاع، بمدنه ومخيماته وقراه، ولم تكتف الجبهة بالانتشار الافقى في القطاع، بل تمكنت، أيضا، من تعميق انتشارها هذا، حتى لا يصبح مجرد انتشار سطحى.

بوصول الجبهة إلى هذه الدرجة من الانتشار، انتقلت إلى مرحلة العمل، بما يستجيب لاحتياجات النضال، وتحولت من مجرد التحريض إلى القيادة الفعلية؛ ويمكن إيجاز أهم ملامح هذه المرحلة على النحو التالى:

١- تم تعزيز النشاط في المناطق التي تضعف فيها قبضة المحتل وسطوته.

Y- انبث دعاة الحزب والجبهة بين أهالى القطاع، بهدف تأكيد إمكان مقاومة الاحتلال وجدواه، فضلا عن وجوبه وضرورته. أما التحريض على الاحتلال الإسرائيلي فلم يكن ضمن مهام الدعاة، إذ كانت هذه المهمة قد أنجزها الاحتلال الإسرائيلي نفسه.

٣- وجهت ضربات محدودة ضد بعض المتعاونين مع المحتل، كما
 تم تحذير بعض الانهزاميين.

لم يكن الأمر سهلا خاليا من الصعوبات، فقد اصطدمت الجبهة، منذ البداية، بواقع الاحتلال المستجد، والذي يتطلب أساليب وتكتيكات جديدة، خاصة في مجال التنظيم، مع عدم الانصياع لضغوط الواقع على حساب النظرية، ولا يهدر الأولى لحساب الأخيرة، بل بتطبيق النظرية بإبداع ومرونة، لا يجعلها قيدا عليه بل يغنيها. متمسكا بالمقولة الشهيرة التي تعطى النظرية لونا رماديا، يغنيها تعطى الحياة مسحة اللون الحاسم المتفائل بحيث يتطلب الأمر بينما تعطى النظرية إلى الحياة، والعودة منها إلى النظرية، مرة اخرى، لاكسابها الروح المتجددة.

إن تسيير وتوجيه أى حزب يهون أمره، أمام تنظيم حركة جماهيرية والتعامل معها. إذ يفترض أن الأول يضم أناسا ذوى وعى سياسى رفيع، واستعدادا عاليا للتضحية، وقدرة فائقة على قيادة الجماهير، وشعبية ملموسة فى مجالاتهم، ناهيك عن التاريخ النضالى، الذى لا يمكن إنكاره. أذا فهم الأقدر على الانضباط، بما يحركهم تجاه الأحداث الجارية وكأنهم كتيبة واحدة. أما حركة الجماهير، فتفتقر إلى التجانس الفكرى والسياسى وهى عصية – إلى حد ما – على التنظيم، وضعيفة الاستجابة لدواعى الانضباط. وحين تتحرك جموع الجماهير، فإنها تتحرك بعقل جماعى واحد، يتدنى إلى عقل أكثر المتحركين بساطة وأدناهم وعيا سياسيا.

لأن زراعة الكادر الحزبي هي أقرب إلى زراعة الزيتون، بما يتطلبه من وقت طويل، وجهد جهيد، وأناة صبور، حتى تطرح خرزتها، فإن الجبهة عمدت إلى اسلوب زراعة القمح لما يعطى من من ربعة، ووفيرة، في مدة قصيرة. وهو الأسلوب الأكثر ملاءمة التعامل مع حركة الجماهير في مواجهة احتلال أجنبي، يجب أن تلطمه حركة المقاومة، منذ اللحظة الأولى التي تطأ فيها أقدامه أرض البلاد.

تصدى لقيادة الجبهة قيادتان، في أن معا، أو لاهما: قيادة التخطيط العريض، وضمت مندوبا عن كل فصيل وافق على الاشتراك في هذه الجبهة، فضلا عن بعض الشخصيات النقابية الفاعلة. وقد انحصرت مهمة هذه القيادة في تحديد سياسة الجبهة ومواقفها حيال الأحداث الجارية، مع مراقبة أداء الجبهة. ثانيتهما: القيادة الميدانية للجبهة، وأخذتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، على عاتقها، نظرا لافتقار الفصائل الاخرى المشاركة في الجبهة، إلى أجهزة تنظيمية وفنية كافية، وقادرة (۱)؛ فتولت قيادة الشيوعي

<sup>(</sup>۱) أذكر أن مندوب أحد الفصيلين الأخرين احتج، ذات مرة، بأن مواد الصحيفة التي تصدرها الجبهة "المقاومة" تكتب بواسطة الشيؤعيين، وتطبع في مطابعهم، مما دفع مندوب الحزب الشيوعي في قيادة الجبهة إلى أن يعرض على هذا المعترض، بأن يأخذ حزبه على عاتفه هاتين المهمتين بدلا من "الشيوعي". فتلعثم هذا المندوب وتراجع في مطلبه إلى مجرد كتابة مقال، فرحب الجميع بطلبه المشروع هذا، إلا انه لم يقدم

تسيير عمل الجبهة، وكتابة وطباعة مطبوعاتها كافة، مبع الاشراف على قيادة ومتابعة كل اللجان الوطنية، والتسيق بين مختلف أنشطة الحزب والجبهة، ومتابعة التكليفات، والمهام الموكلة للاعضاء، أو المنظمات في كل من الحزب والجبهة، على حد سواء.

ولعل هذا كله - عدا اتساع حجم الحزب الشيوعي، قياسا إلى بقية الفصائل المشتركة في الجبهة - قد أدى إلى أن يصبح الحزب الشيوعي العمود الفقرى لهذه الجبهة. وإن حرص على عدم الظهور في صورة أنه الجبهة والجبهة هو، فجهد كي يبقى الحدود الفاصلة بين الجبهة والحزب أولا، وبين اللجان الوطنية والخلايا الحزبية ثانيا. وترك الفرصة متاحة، وفتح الباب على مصراعيه

<sup>&</sup>quot;المقال الموعود، وفي مرة اخرى احتج المندوب نفسه بان قيادة الجبهة لم توكل إلى حزبه مهمة المشاركة في توزيع منشورات الجبهة. فخير في توزيع المنشورات في أية منطقة يختارها بحيث لا يوزع "الشيوعي" فيها. واكتفى المندوب المعترض بأخذ مهمة التوزيع في محلية مخيم المغازى، واعطى الكمية المصروفه للمخيم المذكور من منشور، كان يدعو إلى الاضراب السياسي العام، في مناسبة مرور خمسين عاما على صدور "وعد بلفور"، وأحد عشر عاما على الاحتلال الاسرائيلي الأول اقطاع غزة. وكانت المفاجأة جين تم توزيع المنشور في كل أرجاء القطاع، دون المغازى ولم يبلغ المندوب المذكور قيادة الجبهة بهذا التقصير. وحين تمت مواجهته اعتذر بأن مسؤول التوزيع في حزيبه كان في زيارة الضفة الغربية، عند حلول ساعة الصفر! بعدها لم يجرؤ هذا المندوب على التحرش أو التصدي لحمل أية مسؤولية، أو اخذ أية مهمة أو واجب، على عاتقه أو عاتق حزيه.

لبقية الفصائل المشتركة في الجبهة، كي تساهم في أنشطة الجبهة.أما حالات تقاعس بعض هذه الفصائل، فلم يكن الحزب مسؤولا عنها، بكل المعابير. طبيعي، والأمر كذلك، أن يترك الحزب بصماته أكثر من غيره من الفصائل الاخرى المشاركة في الجبهة، على تنظيمات، وتكتيكات، وأداء، وآلية عمل الجبهة.

لقد مر تنظيم الجبهة بثلاث مراحل، خلال الأعوام الأربعة من عمر الجبهة :

- محاولة توحيد القوى والشخصيات والأفراد، تحت راية الجبهة الوطنية ومقاومة المحتل. وقد انتهت هذه المرحلة، بعد مرور زهاء شهرين من دخول المحتل الإسرائيلي إلى قطاع غزة. وهنا تم حشد قوة لا يستهان بها تحت راية الجبهة.
- تبعتها مرحلة التمدد والانتشار، وهي التي استمرت حتى مطلع العام ١٩٦٨. وبالرغم من الانتشار الواسع للجان الوطنية، إلا أنها ظلت جزرا مقطوعة الصلة ببعضها البعض، إلى حدما، طوال المرحلة الثانية.
- أما المرحلة الثالثة، فهى التى جرت فيها إعادة تتسيق اللجان الوطنية، فى محاولة لاضفاء الاتسجام البنيوى عليها. فالحقت هذه اللجان بمناطقها الجغرافية، وبهذا تم توحيد هذه البنية، بعد ان كان بعض هذه اللجان يلحق بموقع عمل اعضائه، وبعضها الآخر بموقع الإقامة، أو فى الموقعين معا. وقد ارتبط معظم هذه

اللجان بخلايا الحزب. وبمرور الوقت أمكن ترك المسوولية في بعض اللجان لواحد من بين أعضائها، لأن عدد أعضاء الحزب لم يكن يكفى لتغطية مسؤولية كل هذا العدد من اللجان الوطنية، من ناحية، ولأن بضعة أسابيع كانت كافية لفرز أعضاء من بين هذه اللجان، يصلحون لقيادتها، ويتسمون، أيضا، بمميزات أعضاء الحزب، من وعى سياسى، واستعداد للتضحية، وشعبية، وقدرة على القيادة والمبادرة، من ناحية اخرى.

يمكن القول بأن المرحلة الثالثة ابتدأت مع اشتداد معدلات الارهاب الإمرائيلي، وتمكن المحتل من توجيه ضربات قاصمة، في كانون الثاني (يناير) ١٩٦٨، إلى كل من تنظيمات جيش التحرير الفلسطيني، وطلائع المقاومة الشعبية (أ). فمع هاتين الضربتين، وتعرض بعض قادة الحزب والجبهة للمطاردة، وعجز ملطات الاحتلال عن اعتقال أي منهم، تعززت ثقة اللجان الوطنية بقيادتها، وبمدى إحكام تنظيمها، كما أثار هذا الأمر إعجاب جماهير القطاع بالجبهة الوطنية، وأدائها، ودقة تنظيماتها.

لم يكن هذا الأمر يتطلب من قادة الجبهة والمكشوفين من كوادرها سوى تنفيذ تعليمات الاختفاء الجزئي، القاضية بعدم تردد

<sup>(</sup>۱) الفصيل الذى أقامه فرع حركة القوميين العرب فى قطاع غزة، خريف ١٩٦٧، وضم أصدقاء الحركة هناك، فضلا عن أعضاء الفرع العاملين.

الأعضاء على بيوتهم، أو النوم فيها، بل عدم البقاء في أي موقع أو مكان مكشوف لأكثر من عشر دقائق متصلة.

غنى عن القول إن هذه التعليمات أخذت عن خبرات قيادة الحزب الشيوعى، الذى تمرس طويلا فى مجال العمل السرى، خاصة خلال تجربته السابقة فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى الأول لقطاع غزة (١٩٥٦ – ١٩٥٧)، فيما بقية الأحزاب وقياداتها افتقرت إلى مثل هذه الخبرات.

فى هذه المرحلة تم إبضال التتقيف السياسى إلى اللجان الوطنية، فقدمت إليها الكراسات المختلفة، حول: "الصهيونية"، و "جيش الشعب وحسرب الشعب"، و "كيف تواجه الاستخبارات الإسرائيلية".

كان من الطبيعى، فى بعض الأحيان، أن يهاجر بعض أعضاء اللجان الوطنية، بسبب فزعهم من احتمال اعتقالهم، بالجملة، على غرار ما جرى فى كل من جيش التحرير وطلائع المقاومة، حيث توصل المحققون الإسرائيليون إلى تفاصيل نقيقة عن هذين الفصيلين، بعد أن سلم المسئول العسكرى لطلائع المقاومة نفسه للمحتل، حيث عثر المحققون على قائمة بأسماء أعضاء الزراع العسكرية لطلائع المقاومة، وعلى سجل يتضمن جملة التعليمات التى وصلت، طوال عشر سنوات، إلى فرع حركة القوميين العرب في قطاع غزة، من الأمانة العامة للحركة فى بيروت، الأمر الذى

دفع الكثيرين من أعضاء اللجان الوطنية للتساؤل، في خوف ظاهر، عما إذا كان لدى قيادة الجبهة قواتم بأسماء أعضاء الجبهة. وكان الجواب بالنفى، فوجود مثل هذه القوائم يتنافى مع أبسط شروط العمل السرى، وهو ما لم يدركه القاتمون على فرع القوميين العرب بالقطاع، الذى ظل ينشط علنا فى قطاع غزة، منذ تاسيسه وحتى احتلال القطاع (١٩٦٧). مما يكشف (١) عجز قيادة الفرع، عن التلاؤم مع الأوضاع المستجدة. أى أنها فشلت فى تحقيق الانتقال من العلنية إلى السرية، ومن تأبيد النظام السياسى القائم، إلى مقاومة نظام الاحتلال الجديد. وما يستتبع هذا الانتقال من تغيير فى الأداء، والأساليب، والأدوات.

هكذا استكملت "الجبهة الوطنية المتحدة" مقومات وجودها النضالي، على أرض قطاع غزة المحتل، وبدأت تمارس دورها في مقاومة المحتل، وسعت إلى تجذير قاعدتها في القطاع، فأقامت تجمعات القطاعات الشعبية بالقطاع (الطلبة؛ المعلمون؛ النساء)، وتم تشكيل لجان قيادية لهذه التجمعات (۱)، وقد عكس ذلك مدى اتساع العمل الجماهيري للحزب والجبهة، وقوة نفوذهما، في آن معا.

<sup>(</sup>١) برغم من إفشاء أسماء ثلاثة من قادة الجبهة الوطنية، إلا أن قوات الاحتلال عجزت عن اعتقال أي منهم.

 <sup>(</sup>٢) اللجنة الوطنية للطابة"؛ "اللجنة الوطنية المعلمين"؛ و "اللجنة الوطنية للنساء"، على التوالى.

والجدير بالملاحظة هذا، أنه لم يتم استحداث مكتب مركزى للعمل الجماهيرى، حسب الأصول المتبعة، والتى تقضى باستحداث مكاتب مركزية بما يستجيب لاحتياجات العمل، ويعمق الديمقراطية الداخلية، بل تم دمج العملين التنظيمى والجماهيرى فى مكتب التنظيم المركزى، أو – بتعبير أدق – الحق العمل الجماهيرى بالعمل التنظيمى.

بذا، يمكن تلخيص مراحل بناء الجبهة الوطنية الموحدة على النحو التالى:

- تم توحيد كل القـوى الوطنيـة فـى القطـاع، فيمـا شـذ فـرع حركـة القوميين، وحده، عن هذا الأمر.
- وبدأ القلب (قيادة الجبهة) في كسو الهيكل باللحم، وفي مد الجسم بالدماء. وبقى الحزب الشيوعي بمثابة الخط الأول الجبهة، والنظيم الطليعي والنواة القيادية للتنظيم الجماهيري (اللجان الوطنية).
- ثم انتقات الجبهة إلى تكثيف دورها النضالي في مقاومة المحتل الإسرائيلي، وسعت
- في الوقت ذاته إلى الانتشار في شتى ربوع القطاع، وتجذير
  قاعدتها بين صفوف القطاعات الشعبية كافة.

### اكتمال الظاهرة

كانت صبغة "اللجان الوطنية" إبداعا، تم بواسطته تخطى المعادلة الصعبة الفسد من من المعادلة الصعبة الفسد من المرية الوانيات مواجهة محتل فاشى شرس.

ومع كل ما قدمته هذه التجربة الفريدة، فإنها لم تخل من بعض الهنات ونقاط الضعف. فقد أدى تدفق الأعضاء على الجبهة إلى عدم إيلاء اهتمام كبير بالنوعية. ولمواجهة تدنى مستوى وعى هؤلاء الأعضاء، تم التركيز على التتقيف بما هو أكثر أهمية، وبما له علاقة وثيقة بعمل أعضاء اللجان الوطنية اليومى. ومن جهة اخرى فلطالما اعتبر الأعضاء الجدد في اللجان الوطنية أى انتقاد لعملهم بمثابة إهانة شخصية توجه إليهم، وتجرح كبرياءهم. واتسم هؤلاء الأعضاء بطابع المتطوعين، الذين يحتفظون بحقهم في الاتسحاب، أو العدول عن التطوع نفسه.

ويمكن تحديد أسباب انتهاء هذه التجربة الثورية التي الكثير من أسباب القوة والاستمرار فيما يلي :

أولا: ثمة أسباب ذائية، على رأسها توالى الضربات والمطاردات التى اضطرت بعض قادة الجبهة إلى هجر القطاع، أو أوقعت بعضهم أسرى السجون الإسرائيلية، فيما النسبة الأقل سقطت شهيدة الواجب الوطنى. مما أسلم قيادة الجبهة إلى عناصر أدنى

كفاءة من الناحيتين النظرية والسياسية، وأقل تجرية واستيعابا للخيرات التنظيمية والجماهيرية. فبعد أن تم تقسيم قطاع غزة، من قبل قيادة الحزب، إلى عشر لجان محلية، والغيث لجان المناطق، ووضع على رأس كل لجنة محلية عضو لجنة مركزية، تتوفر له أقصى درجات الأمان؛ تولى مسؤولية المكتب التنظيمي للحزب أحد قادة الصف الثاني، بعد اضطرار المسؤول الأول لهذا المكتب إلى مغادرة قطاع غزة، ربيع العام ١٩٦٨، فجمع المسؤول الجديد محليات قطاع غزة في لجنة منطقة واحدة، ولم يستوعب الحكمة من التوزيع السابق، الذي يؤدي إلى حصر الخطر في لجنة مطبة واحدة، في حال ضرب أو اعتقال أحد الأعضاء التابعين لها، وعجزه عن الصمود امام المحقق الإسر البلي. وقد أدى نلك الم اعتقال النسبة الغالبة من أعضاء الحزب والجبهة، عند أول ضربة، بعد تولى العضو المذكور مسؤولية المكتب التنظيمي بعشرة شهور،الأمر الذي اضطر من تبقى من الأعضاء إلى اعتماد أكثر الصيغ التنظيمية ضيقا، وهي صيغة التوزيع العنقودي، وفيها تم تقسيم الحزب والجبهة إلى جزر صغيرة منفصلة، تتيح القيادة الاتصال بكل خلية أو لجنة وطنية على حدة. وهكذا، تم تقسيم الحزب والجبهة إلى أدنى وحدات ممكنة.

ثانيا: ومن ناحية العوامل الخارجية، فإن على رأسها تلك الضربات القاصمة التي تلقتها المقاومة الفلسطينية في الأردن، خلال ضربتي أيلول (سبتمبر) ١٩٧٠، وتموز (بوليو) ١٩٧١. وهما

الضربتان اللتان أفضتا إلى إخراج المقاومة من الأردن، بعد مقتل نحو ألفين من عناصرها، واعتقال زهاء ثلاثة أضعاف هذا العدد. مما قاد المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينيتين إلى حالة انحسار ثورى، بعد مد ثورى عارم، عاشتاه لنحو أربعين شهرا متصلة، بدأت بعيد معركة الكرامة (١٩٦٨/٣/٢١)، وانتهت باحداث الأحراش تموز (يوليو) ١٩٧١.

مع هذا كله، فإن تجربة الجبهة تظل إحدى التجارب الثورية الفريدة في القطاع، حيث قامت بدور رائد في مقاومة الاحتلال، في ظل حالة من التردى والاحباط، سادت القطاع وعمت الوطن العربي.

## ويمكن القول بأن هذه الجبهة قد انفردت بعدة مزايا، اهمها:

- قيام تشكيلات ومنظمات جبهوية موحدة، تحت نفوذ فصائل مختلفة.
- \* وجود قيادة الجبهة داخل قطاع غزة، وليس خارجه، بعكس أغلب القيادات الفلسطينية، الأمر الذي وفر للجبهة عدة نقاط قوة، أبرزها السرعة في الحركة، وتجنب تلقى التعليمات من خارج البلاد، من قيادة لا تستطيع أن تستوعب المستجدات، كما تعجز عن الاستجابة لاحتياجات اللحظة الراهنة.

\* فضلا عن أن معظم قادة الجبهة، وأغلب كوادرها الوسطى هم ممن تمرسوا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الأول لقطاع غزة (خريف ١٩٥٦ - ربيع ١٩٥٧).

يجب ألا يغيب عن البال أن هذه الجبهة كانت الوحيدة من بين كل فصائل المقاومة الفلسطينية التي لم تتلق عونا ماليا، دعما لنضالها، سواء كان مصدره قيادة م. ت. ف.، أو أى نظام عربي. بل اعتمدت هذه الجبهة، تماما، على الاشتراكات المالية لأعضائها، وعلى تبرعات أصدقائها وأنصارها، وبذا تعززت أواصر علاقاتها بجماهيرها وانعدمت شروط ارتهانها إلى هذا النظام العربي أو ذلك.

وبعد، فلقد كانت الجبهة أول مؤسسة تحالفية في التاريخ السياسي الفسطيني المعاصر، تجمع بين جنباتها ثلاثة تنظيمات، متباينة المنطلقات الأيديولوجية والتوجهات السياسية، فمن الاممي (الشيوعي)، إلى القومي (البعث)، إلى الوطني القطري (ج. ت. ف.)، واذا كان الديني (الاخوان) لم ينخرط في هذه المؤسسة فتلك مسؤوليته وحده، إذ إنه عمد إلى تجاهل الاحتسلال الإسرائيلي للقطاع، لأكثر من عشرين سنة متصلة.

# الفصل الثالث خبرات صحافة سرية



## الفصل الثالث خبرات صحافة سرية

وضعت هزيمة حزيران / يونيو ١٩٦٧ القوى الوطنية في قطاع غزة وجها لوجه مع احتلال اسرائيلي، جاء على غير انتظار كل الأطراف، عدا الشيوعيين.

على أنه ما أن رزح الوطن تحت الاحتلال، حتى دخلت الصحافة السرية ضمن الخيارات الحتمية للمقاومة. فالسرية هنا ليست وليدة نزق، أو نزوة ذاتية، أو ترفا في غير مكانه، أو أوانه؛ فضلا عن أنها ليست هدفا، في حد ذاته فشراسة الاحتلال، والميل الفادح في ميزان القوى لصالحه، يدفعان الحزب المقاوم إلى التخفى، واعتماد السرية.

ما أن ينزل الحرب تحت الأرض، حتى يسحب معه صحافته، فتصدر بشكل سرى. دون أن يمنع الحزب من أى سانحة للعمل العلنى فى شتى المجالات، بما فى ذلك المجال الصحفى، طالما لايوفر مثل هذا العمل المحتل شرعية أمام الرأى العام العالمى؛ أو يخل بشروط العمل السرى وأمنه، بل يتكامل معه، ويتناغم. فالصحافة العانية أقل جلبا للمخاطر الأمنية، بما لايقاس مع الأخطار المحتقة بالصحافة العرية، كما يتطلب الأمر جهدا أقل؛ فيما تتسع دائرة قرائها، أضعاف أضعاف الصحيفة السرية؛ التى تتطلب أقبية ذات أمان عال، وكواتم صوت للمطابع، وأعضاء عاملين غير مكشوفين للعدو؛ وأجهزة فنية خفيفة الدوزن، بسيطة المتركيب

والتشغيل، يسهل إخفاؤها؛ فضلا عن الجهود المكلفة والمضنية في سبيل توفير المورق، وحبر الطباعة، وصيائة الآلات، والدقة والإحكام في التوزيع؛ ناهيك عن أن العدو اذا اكتشف مواطنا يقرأ صحيفة سرية، فسيعاقبه بالسجن.

بيد أن لهذه المخاطر والمحاذير مردودها السياسي المجزى، فالصحيفة السرية أكثر صدقية في التعبير عن الحزب المقاوم، من نظيرتها العلنية، رغم صدور هما عن حزب واحد. أساسا بسبب استحقاقات العلنية، التي تضطر الصحيفة العلنية إلى دفعها، صاغرة، للعدو الطبقى أو الوطنى؛ فتقدم أفكار الحزب ومواقفه، بشكل مهذب؛ وفي أحيان كثيرة منزوع الأظافر والأسنان، حتى أنه يمكن أن يغدو الحزب كله أسير هذا المكسب العلنى. وليت الأمر يرضى رقيب الاحتلال، الذي يتوسع في استخدام مقصه ضد المواد الصحفية المقدمة له، مما يخل بالمضمون، ويشوه أفكار الحزب، ومواقفه.

بهذا تصبح الصحيفة العلنية تحت الاحتلال فضا، ينصبه المحتل المقاومة السرية؛ باذلا قصارى جهده لاستدراجها إليه؛ حيث يحقق هذا الفخ المحتل عدة مكاسب، في ضربة واحدة. فبعد أن يطل على أفكار الحزب، ومواقفه، ويستشرف مخططاته المستقبلية، ويوهم الرأى العام العالمي بأن الشعب لايرفض الاحتلال (\*)؛ يطمع

<sup>(\*)</sup>الأيام الاولى من احتلال القوات الاسرائيلية الضفة والقطاع، صيف ١٩٦٧، تلهفت هذه القوات الإضفاء الشرعية على احتلالها، فضغطت على شعب=

المحتل فى توريط الحزب المقاوم باستدعاء بقية أشكال كفاحه من ثحت الأرض، حتى يقع الحزب فى الانحراف اليمينى والتفريط، والاستسلام للمحتل بشروطه؛ بعد أن يكون الحزب أقنع نفسه بأن الصحيفة العلنية مكسب لابد من الحفاظ عليه. وشيئا فشيئا، يتحكم أمر المحافظة على هذا المكسب فى ما عداه من أداء الحزب وأساليبه، فيغدو الحزب معارضا من النوع المستأنس غير الخطير.

على أن المحتل ليس الطرف الوحيد في هذه المعادلة، حيث يمثل الحزب المقاوم الطرف الثاني، الذي لا تكتمل المعادلة بدونه. وعليه أن يستفيد من هامثل حرية التعبير الضيق المتاح، شرط ألا يقع الحزب في إسار هذا الهامش، فيطبق على خناقه. حيث أن المطلوب أن يستخدم الحزب هذا الهامش لصالح بقية أنشطته.

هكذا، تستمر عملية شد الحبل، كل يحاول جنب الطرف الآخر إلى أرضه. إنها لعبة خطرة، لايفلت من أضرارها إلا حزب

<sup>-</sup>الضفة والقطاع كى يصدر صحيفة. وهنا كمنت خطيئة الاستجابة لهذه الصغوط، فى حينه. على أنه منذ حاقت الهزيمة بالحركة الفدائية الفلسطينية فى الأردن، صيف ١٩٧١، وتأكيد بأن الاحتلال الاسرائيلى مرير؛ وبأن اصدار صحف علنية لن يضفى عليه شرعية، بل يفيد فى تخفيف واقع الهزيمة على شعب الضفة والقطاع؛ فضلا عن أن مثل هذا الإصدار ينفق مع منظومة التكتيكات المحددة التى استحدثتها الحركة الوطنية الفلسطينية، أنذاك.

صلب، محنك، يقظ، يعى أبعاد اللعبة؛ مما يؤهله لكى ياكل الطعم، ويبول على الصنارة، على حد تعبير مثلنا الشعبى الشائع.

اذا ما عدنا إلى الصحيفة السرية، فأن جماهير القراء يثمنون جهود الجنود المجهولين، ويقدرون عاليا التكاليف المادية والمعنوية الباهظة لاصدار صحيفة سرية؛ فيستقبلونها بما يليق بها من الجدية والاحترام والحب، في أن معا. فيما يتلهف العدو لاقتناص نسخة واحدة من هذه الصحيفة، حتى يطل منها على ما يدور في عقل الحزب، كما قد تكون طرف الخيط الذي يستدل به المحتل على منظمات الحزب السرية. لذا تعد هذه النسخة ذات قيمة أمنية سياسية وتنظيمية لاتقدر بثمن العدو المحتل.

## صحيفة "المقاومة" \_

حين تأكد رضوخنا لضرورة إصدار صحيفة سرية، اقترح أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى تسمية الصحيفة "الجبهة"؛ فيما تقدمت باقتراح اطلاق اسم "المقاومة" عليها، تيمنا بالمرحلة الثورية التى يمر بها الوطن. وتمت الموافقة، بالاجماع، على الاسم الثاني.

حتى لاتقع فى محذور التصليل، اشير منذ البداية، أننا ربما كنا أمام أصغر صحيفة ثورية فى العالم، حيث لم يتعد حجمها ورقة فولسكاب واحدة (٢٠ × ٣٣سم)، تغطى الوجهين، مطبوعة على ورق حرير، بالآلة الكاتبة، قبل أن تسحب على آلة نسخ (رونيو)؛

فى اخراج بسيط، على ثلاثة أعمدة لكل صفحة. تعلو صفحتها الأولى "ترويسة" تتضمن فى الوسط اسم الصحيفة، وفى أذنها اليمنى "جريدة الجبهة الوطنية المتحدة"، وفى الاذن اليسرى "قطاع غزة / اسبوعية"؛ وبين خطين، يفصلهما سنتيمنز واحد، أسفل الرأس والاذنين، ثمة رقم العند، والتاريخ الميلادى لصدوره، والسنة. وتضمنت الصفحة الأولى المقال السياسى الرئيسى، مع كادر صغير فى أسفل شمال الصفحة، فى شكل توجيه مقتضب، أو خبر ذى أهمية استثنائية. فيما خصصت الصفحة الثانية للأخبار، مع تعليق فى عمود واحد، أو قصيدة، تحتل عمودا أو عمودا ونصف.

وامعانا في السرية، وبسبب من ندرة الكفاءات الصحفية في الحزب والجبهة، فقد انحصر أمر تحرير هذه الصحيفة في ثلاثة من رؤوس الحزب، تولى اثنان منهم مهام الطباعة، أيضا، إضافة إلى واجباتهما في هيئة تحرير الصحيفة.

على أن هذا لم يعن بأن يقيننا بالقدرة على تجنب ضربات العدو كان كاملا. وليس أدل على ذلك من أننا طبعنا من كلا العدين الأول والثانى ٧٠ نسخة، فقط؛ وزعنا منها خمسين نسخة، لكل عدد؛ في حين أبقينا عشرين نسخة للارشيف. وطلبنا أن تعاد النسخ الخمسين كاملة إلى مصدرها، من باب الحرص الشديد، والتحوط من أن تقع أى نسخة فى أيدى الأعداء المحتلين. بيد أننا اكتشفنا مدى صعوبة تتفيذ هذا الإجراء الأمنى؛ فبدأنا نطبع خمسمئة نسخة. اعتبارا من العدد الثالث؛ والأهم من هذا أننا لم نعد نطلب إعادة أى نسخة منها، بل طلبنا إلى كل من تقع فى يده نسخة من "المقاومة"

أن يبادر إلى إطلاع الأشخاص الذين يثق فيهم عليها. ومعروف بأن عدد قراء النسخة الواحدة من الصحيفة العلنية يصل إلى سنة أشخاص، فيما يقفز إلى خمسة أضعاف هذا العدد بالنسبة للصحيفة السرية. ناهيك عن أن المجموعة الثانية تلتهم مواد الصحيفة كلها، بينما يختار قارئ الصحيفة العلنية موضوعا، او أكثر، ليقرأه، وغالبا مالا يتحمس له، هذا إن أكمله.

## في البدء كان الفرز

منذ الأيام الأولى للاحتلال، توزع الناس فى القطاع إلى ثلاثة تيارات؛ أصدر أولها على ضرورة البدء بالتصدى المسلح للاحتلال، دونا عن بقية أشكال الكفاح، فيما دعا التيار الثانى إلى اللوذ بالصمت، مادامت جيوش عربية جرارة قد انهزمت؛ أما التيار الثالث، فرأى بأن التصدى للاحتلال واجب وممكن، فى أن معا، شرط أن يتدرج هذا التصدى بأساليب الكفاح، بالترافق مع استعداد الجماهير للكفاح والتضحية؛ وكان هذا الاستعداد، وقتذاك، عند الصفر، بفعل الصدمة الشديدة التى تلقتها هذه الجماهير مع الهزيمة الخاطفة النكراء التى حاقت بالعرب.

هكذا، تواجدت في الشارع الغزى ثلاثة اتجاهات، تفاوتت ما بين المغامرة؛ والاستسلام، والثورية.

منذ البداية، انحزنا إلى التيار الثالث، دون تردد. وخططنا لنضال تحضيري، يصل بنا إلى حالة جماهيرية تدحر القنوط والإحباط، وتوفر يقينا بالنصر. وقررنا أن نبدأ باصدار صحيفة سرية اسبوعية.

على أن عقبات نفسية انتشرت، انتشارا وبانيا، في القطاع، اعترضت سبيلنا في صورة أسئلة استتكارية، مثل : "ما الذي يمكن أن تفعله صحيفة سرية صغيرة، بعدما دمرت – في ساعات، ترسانات الأسلحة العربية الضخمة في مواجهة اسرائيل ؟!"؛ و"هل تستطيع قوة وطنية أن تخفى أنشطتها عن عيون الأجهزة الأمنية للاحتلال، في الوقت الذي عجزت فيه دول عربية أكثر تأهيلا بما لايقاس، عن إخفاء أنشطتها، حتى وهي خارج دائرة الاحتلال الاسرائيلي؟!".

واجهتنا هذه الأسئلة المحبطة، منذ ما قبل تأسيس "الجبهة" لكننا لم نستسلم، بل قررنا مواصلة المحاولة.

بمجرد صدور العدد الأول من "المقاومة" - الصحيفة الاسبوعية السرية للجبهة - اندحر السؤال الأخير. إذ بصدورها تأكدت إمكانية ممارسة نشاط ما، دون أن تنجح أجهزة الاحتلال في كشفه. وهذا أمر بالغ الأهمية، حيث اتضح لشعب القطاع بأن أجهزة الاحتلال ليست قوة خارقة، أو "مكشوفا عنها الحجاب"، كما أنه في الإمكان مواجهتها، وهزيمتها، وأن الصورة ليست على ذاك القدر من القتامة التي عكستها الهزيمة العربية السريعة في حرب ١٩٦٧. وبذا تمت الإجابة عن السؤال الثاني؛ فيما ترك للزمن مهمة الرد على السؤال الأول. وأعتقد بأن بضعة أسابيع كانت كافية لإظهار مالهذه الصحيفة الثورية الصغيرة من تأثير عميق، بدا واضحا في

المقاومة التي نهضت من تحت الانقاض، مما جعل جبهة القتال لاتقوم على نهر الأردن، بل في قطاع غزة منذ الاحتلال وحتى نهاية العام ١٩٧١، حين أخذ خط المقاومة الفلسطينية في الهبوط المطرد، لأسباب عدة، في مقدمتها: ضرب حركة المقاومة الفلسطينية في شرقى الأردن، خريف ١٩٧٠ وصيف ١٩٧١، قبل اخراجها من هناك؛ مما أدى إلى إضعاف معنويات حركة المقاومة في القطاع، وافقادها مصدر تمويلها بالسلاح؛ فضلا عن الأثر النفسي السلبي الذي خلفه غياب الزعيم العربي الكبير، جمال عبد النساصر (١٩٧١/٩/١٩)، وضرب الحزب الشيوعي السوداني (تموز/يوليو ١٩٧١)، وما رافقه وتلاه من نجاحات ملحوظة لليمين والثورة المضادة في غير قطر عربي.

#### النشاط الاعلامي لماذا ؟\_\_

تكمن أهمية العمل الاعلامي في ايصاله برنامج الجبهة وسياساتها للجماهير، وتحصينها ضد مؤامرات العدو، وتبصيرها بمصدر معاناتها؛ حتى تتحرك لاجتثاث هذا المصدر. فضلا عن أن العمل الاعلامي يعزز تلاحم القوى الوطنية والتقدمية، ويحشد الشعب في النضال ضد المحتل.

فضلا عن المهام المباشرة لصحيفة الجبهة، فان توزيعها - في حد ذاته - يوفر شبكة منظمين فضفاضة حول المنشأ؛ بل إنها- مع تطورها - تصبح هذه الشبكة أداة تتظيم، أيضا.

بداية، اعتمدنا على الدعاة والمحرضين، إلى جانب الصحيفة الاسبوعية، والمنشورات، والكراسات التتقيفية الشهرية، فضلا عن التنظيمات الشعبية؛ وإن ظل الحديث المباشر، والاتصال الشخصى الأقوى والانجع بين سائر و سائل الاعلام الثورى.

لقد تم التمييز بين وظيفتى الدعوة والتحريض. فالمحرض يقدم فكرة واحدة، أو قبضة صغيرة من الأفكار، لقطاع عريض من الناس؛ فيما يطرح الداعية أفكارا كثيرة لمجموعة محدودة من الناس. الأول يتعامل مع الجماهير، بينما الداعية يحصدر عمله مع أعضاء النتظيم؛ المحرض يهتم بتعبنة الجماهير حول القضايا الراهنة، فيما الداعية يهتم بتوعية وتربية أعضاء التنظيم، وتأهيلهم للعمل وسط الجماهير.

لكن برغم الفصل الشكلى بين التحريض والدعوة، الا أنهما يشكلان، معا، مفتاح النشاط الاعلامي لآى تنظيم.

لقد أحست الجماهير الغزية بالقهر المسزدوج - الوطنية، والطبقى - بسبب الاحتلال الإسرائيلى، الجارح للكرامة الوطنية، كما أن أساليبه الارهابية القمعية ولدت سخطا لدى الشعب، مما حمل المؤسسة الننظيمية مسئولية تخليص هذا السخط من تلقائيته؛ مع العمل على تنظيمه، وتوظيفه في مجابهة الاحتلال. فتخليص الجماهير من تلقائيتها يقطع الطريق على الهبات العشوائية، التي قد تودى إلى إجهاس احتمالات العمل الثورى المنظم.

إن الدعوة والتحريبض يؤديبان إلى تنظيم الجماهير، وتحريكها، وتوظيف حقدها على العدو الوطنى، وتعزيز يقينها بقدرات الجبهة. الأمر الذى يضع حدا لسلبية هذه الجماهير، ويوفر للنضال ضمانات استمراره. وهذا كله يتأسس على العمل الاعلامى، قبل غيره. فالكفاح الذى تخوضه الحلقة الضيقة من مناضلى الجبهة، والتضحيات الجسام التى يقدمها هؤلاء المناضلون، خلال هذا الكفاح، كلها تؤكد للجماهير بأن مقاومة المحتل ليست واجبة فحسب، بل إن الانتصار على المحتل ممكن، أيضا.

## من تثقيف الأعضاء إلى تعبئة الجماهير\_

بعد تتقيف أعضاء الجبهة، كان يتم الاتصال بالجماهير، عبر اللجان الوطنية للجبهة، ولعل في هذا ما يبرر ايلاء كل هذا الاهتمام للعمل الاعلامي. إذ أن من شأن هذا العمل اجتذاب المزيد من الجماهير، وتتظيمها، وحشدها ضد العدو؛ وهي مسلحة بالخط السياسي السليم.

لاتهدف الدعاوة والتحريض إلى التلقين، لنشر "إيمان العوام" بين الجماهير بالجبهة وخطها السياسي، بل هدفهما دفع الجماهير المتحرك ضد المحتل. ويعود اسهام الجماهير في العمل الاعلامي إلى إحساس الجماهير بأن هذا العمل يخدم مصالحها.

لذا كان على الدعاة والمحرضين أن يتركوا الجماهير تجترح أساليبها الدعاوية، والتحريضية الخاصة، خلال تحركها.

ولطالما اجترحت هذه الجماهير شعاراتها، وأساليبها، في مواجهة العدو المحتل.

فى مجال الأساليب، فان الحقائق المجردة غير مجدية فى تغيير آراء الناس، الذين يتشككون فى ما يقرأون، أو يسمعون. ويتحلى هذا التشكك عند الشعب الفلسطينى بشكل أخص، بعد كل الاحباطات المتوالية التى تعرض لها، على مدى تاريخه الحديث والمعاصر. مما يحتم القيام بتحريض ذكى، ومخاطبة الطبقات ، والفئات الاجتماعية، بعد دراسة مشاكل كل منها، دراسة متأنية مستفيضة. بما يجعل المبادرة، دائما، فى يد الجبهة، ودعاتها، ومحرضيها الأمر الذى لايضمنه الا الصدق، والبساطة، والتواضع.

## واجبات الدعاة والمحرضين

بعد الوسائل، كان لابد من الاهتمام بالانتقاء الأفرادى للدعاة والمحرضين، بحيث يتسم كادرهم بالوعى السياسي؛ والماضي النصالى، والاستعداد للتضحية؛ والشعبية؛ والجماهيرية؛ والقدرة على التأثير في الناس والنزاهة.

ما أن يتم تحديد الوسائل، واختيار الدعاة والمحرضين، حتى يجئ دور تحديد واجبات هئولاء الدعاة والمحرضين، والمحصورة في توجيه الجماهير نحو الكفاح؛ وبث اليقين بالنصر في نفوس الجماهير، واقناعها بأن مصلحتها ومصلحة الثورة واحدة، (هذا الاقناع يتم بالأفعال، قبل الأقوال)؛ وتعليم الناس شتى أساليب الكفاح.

## تربية الكادر الاعلامي

فى مجال تدريب الدعاة والمحرضين، لابد من تجنب التجربيية والتلفيقية، مع الحرص على عدم القذف بالدعاة والمحرضين وسط الجماهير، بلا تدريب مسبق، أو دون مدهم بالتعليمات والمعلومات الضرورية باستمرار، أولا بأول.

ينطلب التدريب دورة تتقيف سياسى، ودورة اخرى فى أساليب الدعوة والتحريض فى الدورة الأولى يتلقى الدعاة والمحرضون محاضرات مكتفة فى الفلسفة، والاقتصاد السياسى؛ وتطور الحركة الوطنية الفلسطينية؛ واسس التنظيم الحزبى، وفن العمل الجماهيرى؛ والصهيونية وكيانها؛ وعلم الحرب، وفى الدورة الثانية يطلعون على الفن الصحفى، وعلم النفس الاجتماعى.

مع نزول الدعاة والمحرضين إلى الجماهير، يتم مدهم · بالتوجيهات والمعلومات عن الأحداث الجارية، بشكل مبكر، قدر الامكان.

#### المتابعة والتطوير \_

دأبت لجان الاعلام في الجبهة - ابتداء من اللجنة المركزية إلى اللجان المحلية - على عقد اجتماعات دورية شهرية. وفي هذه الاجتماعات كان يجرى استعراض النشاط الاعلامى، خلال الشهر المنصرم، ورصد الأخطاء، والسلبيات؛ لمعالجتها، وتلافيها.

## من الاعلام إلى الكفاح المسلح\_

مجرد صدور صحيفة "المقاومة"، وغيرها من المنشورات والكراسات التثقيفية، كان الدليل على عجز أجهزة الاحتلال الإسرائيلي عن الوصول إلى مصدرى هذه المطبوعات السرية، أو إلى أمكنة أجهزتها الطباعية. وأفاد هذا الأمر، وحده، كثيرا في اقتناع الجماهير، ذاتيا وببساطة، آمدى بطلان اسطورية القوات الإسرائيلية، وأجهزتها.

كما لعبت معركة رأس العش الظافرة، التي خاضتها القوات المصرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة الشمالية من قناة السويس (١٩٦٧/٧/١) دورا كبيرا في وقف تدهور معنوبات شعب قطاع غزة، فيما أدى إغراق البحرية المصرية السفينة الحربية الإسرائيلية "إيلات" (٢١/١٠/١٠) إلى رفع هذه المعنويات.

من جهة ثالثة، مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي جملة من الاجراءات التعسفية والقمعية الشرسة، فردية وجماعية، خلقت ردود فعل عنيفة لدى أهل القطاع؛ تمثلت في تلك المقاومة المجيدة التي اتسم بها قطاع غزة، حتى أوائل السبعينيات ناهيك عن الزيت الذي

صبته البطالة شبه الشاملة على نار سخط أهالى القطاع ضد المحتلين الإسر إنيليين.

هكذا انتقض شعب القطاع، بعد أن أحبطته هزيمة حرب ١٩٦٧، أيما إحباط. وجاء نهوضه هذا في ما يشبه المعجزة، وإن لم يكن في الأمر أي معجزة.

حين جاء يوم تشرين الثانى / نوفمبر ١٩٦٧، أضرب قطاع غزة، من أقصاه إلى أقصاه، وبسائر طبقاته وفئاته الاجتماعية؛ احتجاجا على "وعد بلفور"، حيث حلت ذكراه الخمسون، فى ذلك اليوم. وقد جاء الإضراب استجابة لدعوة وجهتها "الجبهة الوطنية المتحدة"، بعد خطة محكمة رسمتها قيادة الجبهة، ضمنت بها هذا الاجماع، من جهة، ووفرت صمامات أمان، من جهة ثانية، ردت بها عن جماهير القطاع أساليب القمع الجماعية الانتقامية، التى دأبت على ممارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فى مثل هذه الاضرابات.

أما الخطة فقد بدأت بحسم موضوع الدعوة للاضراب السياسى العام. وتطب ذلك الحسم ثلاثة اجتماعات متوالية للجنة المركزية للحزب الشيوعى، على مدى عشرة أيام، شهدت صراعا حادا بين اتجاهين متعارضين، حيث طالبت الأكثرية بضرورة غض الطرف عن موضوع الدعوة للإضراب؛ أولا بسبب عدم استعداد الجماهير، وثانيا لأن "العدو مستفز"، فيما أصر ثانى هذين الاتجاهين (الثلث) على ضرورة الدعوة إلى الاضراب، مؤكدا بأن جماهير القطاع قد تخلصت - إلى حد بعيد - من حالة الاحباط،

التي تمكنت منها بفعل هزيمة حزيران / يونيو ١٩٦٧. أما أن "العدو مستفز"، فهذا دليل آخر على الوضع الجماهيري المواتي لإضراب، كما أن تنفيذ الاضراب لن يزيد الذبب الإسرائيلي استفز إز اعلى استفز إزه، الذي وصل مداه؛ "فالذنب مستفز بطبعه" \_! وبعد نقاش طالما احتدم، حسم التصويت - في الاجتماع الثالث -الأمر لصالح الدعوة للإضراب؛ بالاجماع، مع تحفظ عضو واحد، و تحميله "المستوولية التاريخية" للمغامرين دعاة الاضراب!

جاء الانتقال إلى الخطوة التالية، حيث تم تقسيم شعب القطاع إلى عدة فنات اجتماعية: الموظفين؛ الطلبة؛ المدرسين؛ السائقين؛ والتجار. ومنذ البداية، استبعدنا الفنتين الأوليين؛ فالموظفون (\*) لن يضربوا، تحت أى ظرف، بسبب رخاوتهم الثورية، وتعلقهم التليد بخزينة الدولة، وحرصهم على العلاوات والترقيات، وفزعهم من شبح التخفيض في الدرجة الوظيفية، أو الخصم من الراتب، ناهيك عن الطرد من الوظيفة. أما فشة الطلبة، فقد استيعدنا بحث أمرها، لسبب يتعارض تماما مع أمر الموظفين، إذ كنا متاكدين من أن الطلبة سيضربون عند أول اشارة؛ أما المدرسون فموقفهم من الإضراب وثيق الارتباط بموقف الطلبة، ولاحق له. وبقيت الفنتان الأخيرتان بحاجة إلى "استطلاع رأى".

<sup>(\*)</sup> لعل من الطريف أن سبعة من تسعه، هم مجموع أعضباء اللجنة المركزية للحزب، أنذلك، كانوا من الموظفين! الموادين الموظفين! الموادين الموظفين الموطفين! الموظفين! الموظفين! الموظفين! Centere

وخرجنا من آخر اجتماع، لننطلق إلى "عينات" من السائقين والتجار، كل إلى من يعرفه من هؤلاء أو أولئك.

طلب التجار مبزرا قويا يجنبهم الغرامات المالية التى تغرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على كل من يغلق حانوته من التجار، في غير أيام الأعياد الرسمية.

فيما قال السانقون إنهم سيتجاوبون مع حركة الشارع، ولن يشذو اعنها؛ فاذا خلا الشارع توقفوا عن العمل، أما اذا فشل الإضراب، فإنهم يعجزون عن الانفراد به.

طبعنا ١٥,٠٠٠ نسخة من المنشور الذى يدعو الجماهير إلى الإضراب. وهذا رقم عال، غير مسبوق فى قطاع غزة، ذى الثلاثمئة ألف نسمة، حينذاك. مما جعل المنشور يدخل كل بيت، مساء اليوم السابق على الاضراب.

فى صباح يوم الاضراب، القيت ثلاث قنابل صوتية، عند بداية ومنتصف ونهاية السوق الرئيسية بمدينة غزة، فى شارع عمر المختار، فتدافع الجنود الإسرائيليون، فارين بجلودهم، فى فرع ظاهر؛ فيما أغلق التجار أبواب حوانيتهم، وانطلقوا، مطمئنين، إلى منازلهم.

بعد لحظات، كنت تسمع رنين الإبرة، في أي مكان تلقيها من قطاع غزة، بعد أن خلت الشوارع من المارة والسيارات، وأغلقت الحوانيت أبوابها، وبدت غزة كأنها مدينة أشباح.

شكل هذا الإضراب نهاية مرحلة وبداية اخرى فى كفاح شعب القطاع ضد الاحتلل الإسرائيلى واذا كانت الدعاوة والتحريض تكفيان لإنهاء حالة الاحباط الجماهيرى، فإن اسلوبا كفاحيا أرقى لابد أن يتقدم، بما يستجيب لاستعداد الناس للكفاح والتضحية، الأمر الذى تأكد من خلال النجاح الكامل لهذا الاضراب السياسى الشامل.

## قراءة مضمون \_

لطالما كتبت موضوعات "المقاومة" من وحى المستجدات الفلسطينية عموما، وفى قطاع غزة تحت الاحتلال على وجه الخصوص؛ أو لتحليل الأحداث الجارية؛ أو التعليق عليها.

لقد دأبت هذه الصحيفة على التحذير من "مؤامرات التصفية والإبادة"، التى ينسجها الأعداء الصهاينية وأسيادهم في البيت الأبيض، وتوعدت هذه المؤامرات بالاسقاط (١)؛ بعد أن اطلبت رؤوس الثورة المضادة من جحورها، داعية لاقامة كيان كرتوني فلسطيني تحت خراب الاحتلال الصهيوني، الذي لوح بترحيل جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مخيمات أريحا.

فى أعداد متداثرة، حرصت "المقاومة" على الدعوة إلى التعبئة كل قوى شعبنا" (٢)؛ مع التأكيد على أنه "لن ترتفع إلا راية المقاومة" (٣) كما بشرت بأن "الحل العسكرى فى طريق الحتمية" (٤). واتفقت مع الزعيم العربى الكبير، جمال عبد الناصر، فى أننا

قد دخانا "مرحلة نضالية جديدة في مواجهة العدوان" (٥)، في أعقباب إغراق البحرية المصرية للمدمرة الإسرائيلية أيسلات (٦٧/١٠/٢٦). وإن ربت "المقاومة" على النين فقدوا صبرهم لتأخر "ألجبهة الوطنية المتحدة" في الأخذ باسلوب الكفاح المسلح. فرأت بأن مقاومة الاحتلال تتخذ أشكالا نضالية متنوعة، وتتصعد المقاومة من مرحلة الخرى، بشكل مدروس غير مرتجل، وفقا الظروف كل مرحلة، ومتطلباتها، دون مزايدة أو ارتجال. ونوهت الصحيفة بأن العمل السياسي ظل، طيلة الأشهر الستة الماضية من الاحتلال، حجر الزاوية، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية؛ وانتشال الجماهير من وهدة اليأس؛ وفضح المشاريع الصهيونية الرامية إلى تصفية ونسف قضيتنا الوطنية؛ ومقاومة ارهاب المحتل؛ والتصدي للحرب النفسية التي يشنها. ولأن كاتب المقال كان مطلا على قرار قيادة الجبهة بالأخذ بالكفاح المسلح، بعد أن تخلصت الجماهير من قنوطها، إلى حد بعيد، ودربت الجبهة العناصر الضرورية لبدء الكفاح المسلح، وجهزت المخابئ ومخازن الأسلحة لذلك؛ نراه بيشر بوقوف شعبناً في القطاع "على أعتاب مرحلة نضالية جديدة، تتطلب أشكالا نضالية أعلى". وفي هذا اشارة واضحة لأخذ الجبهة بالكفاح المسلح. وحتى لا يفهم من تبنى الجبهة الكفاح المسلح، بأنه يعنى تخليها عن بقية أشكال الكفاح، نرى المقال يؤكد بأنه مع ذلك تظل للنضال السياسي أهميته، وضرورته، ليشارك مع الأشكال النضاليـة الاخرى... (فهو) بوصلة العمل الوطنى... إذيقوم بتوضيح

الأهداف، ومساندة الأشكال النضالية الاخرى، والتخطيط لها، واستقطاب الجماهير، واعداد المناضلين في كافة المجالات"(٦).

شبنت "المقاومة" على دعوتها "لنحاصر عملاء العدو، ونهزم سياسة التطويق" (٧). واعتبرت الأزمة الاقتصادية التي أخذت بخناق القطاع "إحدى ثمرات الاحتلال الصهيوني الأسود، فقيد أصاب الشلل والدمار حياتنا الاقتصادية... وما نتج عن ذلك من انقطاع للموارد الخارجية، التي كانت تساعد على إنعاش الحالة الاقتصادية، وبخاصة عائدات الحمضيات، والتجارة مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر)، وأموال المغتربين من أبناتنا في الخارج. كما اقترن الاحتلال بنشر البطالية بين العمال والحرفيين، وتشريد الآلاف من الموظفين والعمال الحكوميين. ومما زاد الطين بلة، استنزاف سلطات الاحتلال والشركات الصهيونية الاحتكارية لمدخرات السكان، عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والاستيلاء على الأموال المودعة في المصارف، وتجميد أموال الغاتبين، وعن طريق اغراق أسواق القطاع بالبضائع الكمالية، التي تتنجها الشركات الصهيونية ... (كما) أن المسواد التموينية والضرورية، التي كانت مخزنة في القطاع، نفذت... بالاضافة إلى تعطيل تداول كميات كبيرة في أوراق النقد المصرى، بحجة قدمها". وحصر المقال مظاهر الأزمة الاقتصادية في ثلاثة:

١- تتاقص السيولة النقدية؛

٢- انخفاض القدرة الشرائية؛

٣- الارتفاع المطرد في الأسعار.

وقدرت "المقاومة" بأن العدو يوظف هذه الأزمة "كسبيل لفرض مخططاته العدوانية التوسعية، ولإلهاء الجماهير في التفتيش عن لقمة العيش؛ في حين يتخذها بعض العملاء فرصة للكسب الحرام". واكنت صحيفة الجبهة بأن" هذه الأزمة لايمكن أن تزول الإ بكنس المحتلين". وطالبت الجماهير "بان تواجه الأزمة بما عرف عنها من صمود، وقدرة فذة على التجلد، وتحمل الشدائد... كما أن الرحيل عن أرض الوطن لا يزيد المشاكل الاقتصادية الا تعقيدا". وقدمت "المقاومة" جملة من الحلول النضالية، مثل اعلان التقشف؛ ومقاطعة البضائع الكمالية؛ وحث التجار على طرح بضائعهم، وعدم رفع الأسعار؛ مع إيقاء العملة المصرية متداولة (٨).

لأن الجبهة خشيت من اتساع نطاق هجرة أهالي قطاع غزة إلى شرقى الأردن، تحت الضغوط الصهيونية المنزايدة، لذا نجدها تعرب في مقال رئيس من "المقاومة"، عن فزعها مما أعلنته وكالات الأنباء من أن عدد النازحين من اهالي القطاع بلغ أكثر من عشرين الفا. وحذرت الصحيفة من أن مثل هذه الهجرة الواسعة تعهل على الاحتلال ابتلاع القطاع، والحاقه ببقية فلسطين المغتصبة. لذا وصفت "المقاومة" الرحيل عن أرض الوطن بالجريمة التي لايمكن تبريرها، وحرمتها، بل اعتبرتها "خيانة وطنية". ورأت بأن "الرحيل إلى المجهول لايمكن أن يحل الأزمة الاقتصادية للنازحين". وطالبت بتعميم شعار "البقاء على أرض الوطن"، بكل الوسائل الممكنة. وناشدت كل القوى والمنظمات وأحرار العالم التدخل "لإنقاذ حياة المعتقلين من مناضلي شعبنا" (٩).

واحتلت الوحدة الوطنية جانبا كبيرا من اهتمام "المقاومة"، فدعت إلى استكمالها، باعتبارها "قاعدة الانطلاق" (١٠). وحثت، غير مرة، على استكمالها، وناشدت "حركة القوميين العرب" أن تنبذ موقفها الانعزالي، والانضمام إلى صفوف الجبهة"؛ لأن "القوى الوطنية لايمكن أن تختلف حول قضايا مقاومة الاحتلال" (١١). ولاحقا، رأت "المقاومة" بأن استكمال الوحدة الوطنية أمر ملح، ليثبت شعبنا الفلسطيني "وجوده، وحقه في الحياة، وليؤكد دوره الطليعي في تحمل مسنولية حل قضيته الوطنية... حجر الزاوية في الثورة العربية المعاصرة" (١٢). كما نددت الصحيفة بمن يهاجمون "الادارة العربية الشقيقة" (١٢).

فيما القت الضوء على السر في التهديدات التي أخذ يلوح بها قادة العدو الصهيوني، من أنهم سينقلون الحرب إلى الضفة الشرقية للأردن. وأعادت "المقاومة" هذه التهديدات إلى "هزيمة قوات العدو في (الكرامة)؛ وتصاعد المقاومة الشعبية ضده؛ وتفاقم أزمته الداخلية؛ والقدرة المتزايدة لدور الرأى العام العالى في فضح العدوان، وإدانته، ومحاصرته؛ وصمود الجبهات الداخلية العربية، والتغييرات الأخيرة في الأردن، بقيام الجبهة الوطنية فيه" (١٤).

لم تحبس "المقاومة" نفسها في قطاع غزة، وحده، بل رنت ببصرها إلى بقية أرجاء فلسطين، وتتبعت، بالأخبار التي دأيت على نشرها - نشاط دعاة تصفية قضيتنا الوطنية. كما نشرت خبرا عن صدور "الميثاق الوطني المرحلي"، عن القوى الوطنية في الضفة

الغربية (\*)، التى ندنت فيه "بمؤامرة إقامة الكيان الفلسطيني الهزيل تحت حراب الاحتلال والعدوان، لاتخاذ هذا الكيان وسيلة لإخراج القضية الوطنية الفلسطينية عن محيطها العربي، وعزل الشعب العربي في المناطق المحتلة عن ركب الشعوب العربية، وترك قضيته في أيدى نفر من الخونة والعملاء". كما أكد الميثاق تصميم القوى الوطنية على "وحدة الضفتين - الشرقية والغربية للأردن - وعلى عروبة مدينة القدس" (١٥).

فيما انصنت "المقاومة" إلى نبض الصمود في دول الجوار عمومنا، وفي مصر خصوصنا؛ فوجدناها تعلق على خطاب الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر، أمام مجلس الأملة المصدري، في الراحل، جمال عبد الناصر، أمام مجلس الأملة المصدري، في معتدية، وأداة استعمارية"؛ وأنه "لم يكن من الصواب مواجهة المعركة بالغضب، وحده"؛ و "أن التحرك، الآن، في المجال السياسي لا يعنى نبذ الطريق العسكري... [و] أن ما أخذ بالقوة لابد أن يسترد بالقوة". وعن قرار مجلس الأمن الدولي، رقم ٢٤٢، قال عبد الناصر." إنه كان حلا وسطا، وغير كاف لايجاد مخرج سليم... وأيد أن قيمة أي قرار إنما تتحدد بقدراتنا العسكرية... وأكد الرئيس تمسك المتحدة (مصر) بالانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي العربية المحتلة... كما أكد المتراوية (المصرية) بقرارات

<sup>(\*)</sup> ضمت هذه القوى، حينذاك، الحزب الشيوعى، وحزب البعث، وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة.

مؤتمر الخرطوم، التي تنص على أنه لا صلح، ولاتفاوض، ولا اعتراف باسرائيل، ولاتصرف بالقضية الفلسطينية... وطالب بضرورة كسب المعركة النفسية ضد العدو، إذا ما أردنا كسب المعركة العسكرية" (١٦). وفي العدد نفسه، أوردت "المقاومة" مقتطفات من هذا الخطاب.

حين تقدم الرئيس عبد الناصر إلى الشعب المصرى ببرنامج ٣٠ مارس، مساء ١٩٦٨/٣/٣٠، خصصت "المقاومة" عدها الصادر في اليوم التالي، لهذا البرنامج الثورى، ووصفته ب "البيان التاريخي الخطير... [و] برنامج العمل للمرحلة القادمة... [وأنه] أثبت مدى أصالة القيادة الثورية في العربية المتحدة، وصلابتها... [حيث تم استيعاب] دروس النكبة... والاستجابة لنبض الجماهير الشعيية"(١٧).

وعن اسبوعية "المصور" القاهرية، لخصت "المقاومة" مقال المفكر التقدمي المصرى المعروف د. عبد العظيم أنيس، الذي حاول تفسير هزيمة ١٩٦٧، رافضا اعادتها إلى عدم تمسكنا بالخلق القويم، أو لأننا لم نتقدم في طريق العلم والتكنولوجيا. مؤكدا بأن النصر العسكري ماكان ليتحقق للعدو "عندما نواجهه بحسم ووضوح فكرى، على المستوى الجماهيرى، ودقة وفعالية في التنظيم الشعبي"؛ ضاربا المثل بفينتام، مشيرا إلى "أن موقفنا الفكرى من أمريكا قد ظل لسنوات غير واضح، جماهيريا؛ ولم يعبأ الشعب على أساسه، إلا أخيرا... وظل بعض الكتاب والصحفيين العرب المخصين يراودهم الأمل في أن تتصرف الولايات المتحدة بعقل المخصين يراودهم الأمل في أن تتصرف الولايات المتحدة بعقل

وحكمة؛ ثم اكتشفوا بعد ذلك، أنها الرأس المفكر والمدبر للعدوان". ويصل د. أنيس إلى "أن تحديد استراتيجيتنا يقتضى، في المقام الأول، تحديدا فكريا واضحا لأعداننا وأصدقاتنا في المجال الدولى، تماما كما نفعل في المجال الداخلي. وما يقال عن تردد موقفنا الفكري من الولايات المتحدة، يمكن أن يقال، أيضا، عن فكرة التوازن (الطريق الثالث) في البناء الاشتراكي الداخلي؛ إذ أن فكرة التوازن الدولي، والطريق الداخلي الثالث مرتبطان أوثق الارتباط". وانتهى إلى أن "أولى خطوات الانقاذ، هو التغيير العميق داخل الاتحاد الاشتراكي نفسه، حتى نكون مطمئنين، تماما، في المعركة الطويلة المريرة، المقبلة" (١٨).

ومن مقال كاتب يسارى مصرى آخر، كان نشره في يومية "الجمهورية" القاهرية، صيف سنة ١٩٦٤ بعنوان: "لو خلت أميركا من اليهود، لما تغير موقفها من إسرائيل"، اقتطفت "المقاومة" ما يؤكد مصلحة الاحتكارات الأميريكية في بقاء اسرائيل قوية في المنطقة؛ مبددا الأباطيل حول التأثير الحاسم للصوت اليهودي في التعاطف الأمريكي مع الصهيونية وكيانها (١٩).

من بعيد، يسقط المناضل الأممى الشهير، أرنستوتشى جيفارا، صريع رصاص الامبريالية الأمريكية، في أدغال بوليفيا؛ فتنعاه "المقاومة"، في عمود كامل من صفحتها الثانية. يحمل عنوان "جيفارا بطل المقاومة" (٢٠).

لا تكتفى هذه الصحيفة، على صغر حجمها، بالمقال والتعليق، بل تعمد إلى نشر "أخبار المقاومة" في عمود، أو عمودين،

وأحيانا ثلاثة أعمدة، حسب المتاح من الأخبار. لقد اهتمت الصحيفة بنشر الجديد من الأخبار، التى يرسلها أعضاء الجبهة المنتشرين فى أرجاء القطاع؛ فهم مندوبين للصحيفة، يغطون لها الأخبار، بلا مقابل، وفى حماسة شديدة. وتكتس هذه الخبار، اليوم، قيمة تاريخية ذات شأن، حيث غدت يوميات السعب اجترح البطولات فى وجه لحتلال باغ.

تستعين "المقاومة" بالشعر الثورى فى تحريض الشعب، فتنشر رائعة توفيق زياد "هنا باقون" (٢١)؛ وتتبعها بقصيدة اخرى للشاعر نفسه، بعنوان: "تلج على المناطق المحتلة" (٢٢).

#### المحصلة \_

لم تكتف الجبهة بصحيفتها الاسبوعية، بل لطالما أصدرت المنشورات السرية، تدعو فيها الشعب إلى التحرك السريع في أمر ما، أو تطلعه على أمر لايحتمل التأجيل، أو موضوع ترغب في تعميم مضمونه على الشعب.

فضلا عن الكراسات الصغيرة التي حرصت قيادة الجبهة على نشرها، شهريا، ابتداء من مطلع تشرين الأول / أكتوبر ١٩٦٧، وكان الكراس الأول بعنوان: "حرب الشعب وجيش الشعب"، الذي تضمن تلخيصا وافيا لكتاب معجزة حرب الشعب الفيتامي، الجنرال جياب، حمل العنوان نفسه؛ اضافة إلى مقتطفات من كتابات الزعيم الشيوعي الصيني الشهير، ماوتسى تونج، في

المجال نفسه. وفي مطلع الشهر التالي، صدر كراس المحة عن الحركة الصهيونية".

فى عمرها القصير، نجحت "المقاومة" فى اعلام الشعب وتثقيفه، وصولا إلى توعيته، وتعبئته، والاسهام بنصيب وافر فى تنظيمه. ففى ضربة نجح المحتل فى توجيهها للحزب والجبهة، فى أن معا، ربيع ١٩٦٩، وضع العدو يده على مطابع "المقاومة"، مما أدى إلى توقفها، لبضعة أسابيع، قبل أن تعاود الصدور، معتمدة على هيئة تحرير جديدة، ومطابع احتياطية، شغلتها قيادة الحرب، بعد أن ملأت المواقع التى شغرت، بفعل الضربة، بعد ثمانية عشر شهرا من عملها المتواصل؛ حيث تأكد بأن هذه الأشهر لم تكن بلا جدوى؛ فقد حققت هذه الصحيفة، خلالها، جملة من الأهداف: أهمها:

- إضاءة السبيل لمواصلة النضال ضد الاحتلال؛ حيث أكنت بأن
  مقاومة المحتل ليست واجبة فحسب، بل ممكنة، أيضا؛
  - \* غرس اليقين بالنصر في نفوس أبناء الشعب؛
    - \* تعميم الشعارات الرئيسية للجبهة؛
  - \* تكريس اسم "الجبهة الوطنية" في قطاع غزة وخارجه؛
  - \* وتأهيل مزيد من الأعضاء لتحرير هذه الصحيفة السرية.

قبل أن يتوارى عام ١٩٦٧، وجدنا أنفسنا على عتبة حقبة ثورية جديدة، تقتضى تصعيد الكفاح، واستحداث أساليب كفاحية. بيد أن تقحم الحقبة الجديدة، وتبنى أساليب الكفاح الأمضى كان قدرنا، فانسحابنا لم يكن يعنى إلاترك اللحظة الثورية تفلت من بين أيدينا، مما يخرجنا من التاريخ، مرة وإلى الأبد.

## هوامش القصل الثالث

- 1- انظر في هذا الصدد: اسقطوا مؤامرات التصفية والإبادة، المقاومة، العدد الأول ١٩٦٧/٨/١؛ فلنسقط مخططات التصفية والتشريد، المقاومة، العدد الثاني ١٩٦٧/٨/١؛ فلنسقط مخططات التهويد المقاومة، العدد الرابع، الثاني ١٩٦٧/٩/١؛ فلنناضل دون هوادة ضد مشاريع التوطين، المقاومة، العدد التاسع الخامس، ١٩٦٧/٩/١؛ المؤامرة في دور التنفيذ، المقاومة، العدد التاسع ٢٧/١/١/١٩؛ ماذا وراء هذه المشاريع ؟!، المقاومة، العدد العاشر، ١٩٦٧/١/١/١؛ العدو يركز على جبهتنا الداخلية، المقاومة، العدد ١٤،
  - ٧- المقاومة، العدد الثاني، ٥١/٨/١٥.
  - ٣- المقاومة، العدد السادس، ٢٩/٩/٢٩.
  - ٤- المقاومة، العدد الحادي عشر، ١٩٦٧/١١/١٧.
    - ٥- المقاومة، العدد الثالث عشر ١٩٦٧/١٢/٣.
- ٦- النَّصَالَ السياسي لماذا ؟، المقاومة، العدد الخامس عشر، ١٢/١٥ / ١٩٦٧.
  - ٧- المقاومة، العدد الثالث والعشرون، ١٩٦٨/٤/٧.
- ٨- في مواجهة الأزمة الاقتصادية، المقاومة، العدد الفسامس عشر،
  ١٩٦٧/١٢/١٥.
  - ٩- الهجرة خيانة وطبية، العدد نفسه.
  - ١- المقاومة، العدد الرابع والعشرون، ١٩٦٨/٤/١٤.
  - ١١-دعوة !، المقاومة، العدد الحادي عشر ١٩٦٧/١١/١٠.
- 17- نحو مدى تورى أرجب، المقاومة، العدد ٢٦، الأسبوع الأول من مايو/ أيار ١٩٦٨.
- ١٣- لمصلحة من هذه الحملة القنرة ؟، المقاومة، العدد الشامن، ١٩٦٧/١٠/٢

- 11- ماذا وراء التهديدات الصهيونيسة الجديدة، المقاومية، العدد ٢٥، ١٩٦٨/٤/٢٨
  - ١٥- المقاومة، العدد الثامن، ٢٢/١٠/٢٩١.
- ١٦ المناضل عبد الناصر يحدد معالم الطريق، المقاومة، العدد الثاني عشر، ١٦ المناضل عبد الثاني عشر، ١٩٦٧/١/٢٤
  - ٧١ المقاومة ، العدد الثاني والعشرون، ٣١/٣/٣١.
- 11-د. عبد العظيم أنيس، الفكر السياسي والتنظيم السياسي، المقاومة، العدد التاسم، ٢٧/١٠/٢٠.
  - ١٩- المقاومة، العدد العاشر، ١١/١١/١٩٠٠.
  - ٢٠- المقاومة، العدد الثامن، ٢٢/١٠/١٩٦٠.
  - ٢١- المقاومة، العدد الثالث عشر، ٣/١٢/٢٠.
    - ٢٢- المقاومة، العدد ٢٢، ٣/٣/٢٩.



الفصل الرابع استنتاجات عامة



# الفصل الرابع استنتاجات عامة

تضافرت جملة من العوامل الموضوعية مع أخرى ذاتية، لتخرج هذه التجربة غير المسبوقة في فلسطين. وإذا كنا أشبعنا العوامل الذاتية بحثا، في ما سبق؛ فالقينا حزمة من الأضواء على القدرات، والمهارات، والخبرات التي تمتعت بها الجبهة، فلعل من المؤكد أن هذه العوامل كان لها أن تتجلى، لولا توفر ظروف موضوعية مواتية؛ مما جعل قطاع غزة يتمتع بمزية النهوض الثورى، فيما بين سنتى ١٩٦٧، ١٩٧١، بشكل يفوق غيره من المناطق المحتلة. فقد رأينا الاحتلال الإسرائيلي يرفع معدلات القمع هنا عنها في اي منطقة أخرى يحتلها، مما وفر رد فعل شعبيا ملحوظا؛ كما أن الاحتلال سرح نسبة كبيرة من موظفى الحكومة؛ وأحرق الكثير من سفن صيد يمتلكها أبناء القطاع؛ وتحت نيره تَقْشَتُ البطالة بين العمال، وتمكن الكساد من التجارة، مما وسع دائرة الساخطين. وإذا ما اضيف إلى هذا وذاك، التدريب العسكرى الذي عمم في القطاع في السنوات القليلة السابقة على الاحتلال؛ وبقاء الأسلحة والمتفجرات والنخائر، خلف القبوات المصرية والفلسطينية المنسحبة، مع وجود تنظيمات وطنية غير مضروبة مقابل إقدام حكومة الأردن على ضرب مثيلاتها في الضفتين، ربيع ١٩٦٦؛ فضلا عن استعداد جماهير القطاع العالى للتضحية من أجل ان تعود الادارة المصرية إلى القطاع، وليس من أجل عودة نظام

استبدادى، يهون أمامه أمر الاحتلال. ناهيك عما سببه الاحتلال الإسرائيلي، في حد ذاته، من نزف في الكرامة الوطنية.

لعل من فضول القول بأن هذه التجربة الثرية لم تمض دون أن تخلف لنا الكثير من الدروس المستفادة، لعل في مقدمتها:

في التنظيم

ثمة ضرورة لتوفير احتياط في كل مجال؛ يمكنه الحلول، فورا، محل الأصيل الذي يضرب؛ والإتسبب ضرب الأصيل في انقطاع العمل، أو خلخلته.

\* منذ البداية، تقدمت باقتراح يقضى بالغاء لجان المناطق، والاكتفاء باللجان المحلية؛ على أن يترأس كل منها عضو مركزى. وقد اقر هذا الاقتراح، وعمل به. الأمر الذي حمى التنظيمات الحزبية والجبهوية القائمة، إلى مدى بعيد. لكن مغادرتي قطاع غزة، ربيع ١٩٦٨، أعطت الفرصة لأحد عبيد الماضى – الذي لم يلتقط الحكمة من تفتيت المناطق إلى محليات – كسى يعيد العمل بنظام المنطقة الواحدة لكل قطاع غزة، يتصل بها هو، ويترأسها، في آن معا. وقد أدى وقوع أحد أعضاء قيادة هذه المنطقة في أيدى أجهزة أمن الاحتلال إلى توجيه الضربة لكل تنظيمات الدزب والجبهة، في آن معا، وفي ساعات قليلة.

هذا في حين كان الأخذ بالتنظيم العنقودي، وتغتيت المحليات، الصيغة الأشد أمنا.

" يقتضى العمل التنظيمي عموما، والسرى فيمه على وجمه الخصوص، متابعة دقيقة لكل ما يستجد من تحركات العدو واجراءاته؛ بغية اجتراح اجراءات مضادة، والعمل على احباط اجراءاته. وقد تأكد نجاحنا هنا، عندما قررت قيادة الحزب، في المحتل المرامة، وقد تأكد نجاحنا هنا، عندما قررت قيادة الحزب، في قبضته على القطاع، حيث عمدنا إلى تقليص حجم اللجنة المركزية من 9 إلى ٥ أعضاء، فقط؛ كما تم الاستغناء عن النقارير الدورية المرفوعة إلى القيادة؛ وحلت اللقاءات الخطفة محل الاجتماعات المطولة، نسبيا. وتصادف أنه، في مساء اليوم نفسه، نجح العدو في توجيه ضربة لكل التنظيمات في القطاع وقوات التحرير الشعبية، وطلائع المقاومة الشعبية)، فيما أفلتت تنظيمات الحزب والجبهة من هذه الضربة؛ بسبب من تجنب قادة الحزب وكوادره المبيت في منازلهم؛ مما جعل جهود وصول العدو المحتل إلى ثلاثة من قادة الحزب تذهب هباء؛ إذ توجه إلى منازلهم، فلم يجدهم (١/١/١٤ ١/١/١٤).

\* لامفر من توقع أسوا الاحتمالات، والتحوط في جميع أنشطة الحزب والجبهة: في التنظيم؛ والدعوة؛ والعمل الجماهيرى؛ والعمل العسكرى، على حد سواء. مما يتطلب توفير احتياطي لكل هذه المجالات، والنأى بهذه الاحتياطيات عن العمل، حرصا عليها، لحين الحاجة الماسة السها، أي بعد ضرب التكوينات الاصلية. مع ضرورة توفير مفاتيح عمل لهذه الاحتياطيات حتى لاينقطع العمل، والاتصال، والطباعة... إلخ.

- \* انسحبت الحدود، إلى حد بعيد، وباطراد، بين الحزب والجبهة، سواء في المواقف السياسية، أو في البنية التظيمية، أي بين الخلايا الحزبية واللجان الوطنية؛ خصوصا في الأداء؛ عدا عن تسرب نسبة غير قليلة من التراخي إلى بنية الحزب من جهة، وان كسب الحزب الكثير من أعضاء اللجان الوطنية، وبينهم مناضل معاديا للشيوعية، حتى وقوع حرب ١٩٦٧ ووصول الاحتلال.
- \* لم يطلع على موقع الجهاز الفنى (المطابع) الا المركزيان اللذان عهد اليهما العمل فيه، دونا عن بقية القيادات والكوادر، لكن الخطأ الجسيم الذى وقعت فيه قيادة الحزب فى هذا الصدد كان إيكال مهام تنظيمية لهذين المركزيين، فوق مهامها الفنية والمالية؛ فأحدهما كان مسؤولا عن محليتين (مخيم الشاطئ؛ وجباليا)، فضلا عن زهاء أربعين عضوا من الجبهة، أغلبهم عبر اتصال فردى، فيما انتظمت النسبة الأقل فى لجان وطنية. مما جعل هذين المركزين عرضة للكشف السريع، ولا يبرر هذا الخطأ النقص الفادح فى الكوادر، فى حين كان يجب إناطة العمل الفنى (الطباعة) بعضوين صلبين، غير مكشوفين، أصلا مع اعفاتهما من أى مهام اخرى للحزب أو للجبهة.

## في الصحافة \_

\* الصحافة السرية علم وفن. علم يجب الالمام به؛ وفن يتطلب التعامل معه بمرونة وتصرف. كما يستوجب العمل في هذه

الصحافة التمكن من الفن الصحفى، وبكل تقافسة الكادر السياسى والكادر العسكرى، في ان معا.

- \* التقيد بالصدق، فيما يعرض من أخبار، ومقالات، وتعليقات في كل الصحف السرية؛ بما يعزز صدقية الجبهة.
- \* اعتماد لغة تخاطب مع الشعب، تستند إلى الاختصار، والبساطة، والوضوح الشديد، للوصول إلى كل الناس، والتأثير فيهم، ومد الجسور الدائمة معهم.
- \* الصحافة السرية تشفى غليل الشعب، وتروى تعطشه إلى المعلومات والتحليل السليم.
  - \* لابد من الاهتمام باخراج الصحيفة، بشكل بسيط، متوازن.
- \* انتقاء الآت طباعة بسيطة، خفيفة الوزن، لايصدر عنها صوت عال أثناء عملها، يمكن أن يلفت الانتباء إلى مكان وجودها. كما لامفر من الاهتمام بملاءمة هذه الآلات للإخفاء عن أعين الفضوليين ورجال الأمن.
- \* مستوى الصحيفة السرية رهن بما وصلت إليه المؤسسة النتظيمية (الحزب أو الجبهة)، في المجالات النتظيمية، والفكرية، والسياسية.
- كما أن نمو القدرات الاعلامية لأى نتظيم يعكس مدى نمو
  واتساع تأثير هذا التنظيم على الجماهير.

- \* فى الصحافة السرية ثمة ضرورة للعمل على خطين، فى آن معا؛ أولهما عميق، يغطى بكراسات تتقيفية، والثاني بسيط، بتصدى لتحليل الأحداث الحاربة، والتحريض.
- \* التوعية بدون تعبئة تخلق رجالا ثرثارين، فيما توفر التعبئة بدون توعية أحجار شطرنج.
- \* كل عضو حزبى داعية. وان كان هذا لاينفى أن الاعلام مهمة الشعب كله، على أن لايترك الأمر للعفوية الشعبية، بل لامفر من مراقبة جماهير الشعب، ومتابعتها، وتعليمها، والتعلم منها.

فى هذا المجال، كسرنا تقليدا عريقا، طالما ابعدنا عن التعامل مع أئمة المساجد. فتحت الاحتلال الإسرائيلى اقتربنا، بحذر، من هؤلاء الأئمة؛ وجاءت النتيجة مدهشة، إذ تحول كل إمام وضع يده فى أيدينا إلى داعية ومحرض من طراز فريد، يصل بتأثيره إلى دائرة واسعة من الناس، ويتميز عن غيره من الدعاة والمحرضين فى الجبهة، فى أن جمهوره يتلقى كلامه كأمر مسلم به، وبلا نقاش.

\* لا ينفصل النشاط الاعلامي عن الثورة ككل، كما لاينفصل عن غيره من الأساليب الكفاحية الاخرى؛ فضلا عن أنه ليس مجرد موضوع تكتيكي. فالاعلام اسلوب كفاحي، قد يتقدم موقعه أويتأخر، عن غيره من الأساليب الكفاحية. ومن البديهي أنه ليس هدفا، بحد ذاته؛ وإن تميز عن غيره من الأساليب الكفاحية بضرورته الدائمة.

التعليمات والتعميمات الإعلامية الصادرة عن القيادة ليست منزلة"، بل يمكن أن يأتيها الخطأ، إن في التقدير، أو في الاطلاق والتعميم، ومن هنا ضرورة استمرار العلاقة الحيوية، القائمة على الأخذ والعطاء، بين مجموع الدعاة والمحرضين من جهة، وبين القيادة من جهة أخرى. والاقتصر هذه العلاقة على مجرد تلقى الدعاة والمحرضين التعليمات والتعميمات من أعلى، بل الابد من أن يمد هؤلاء الدعاة والمحرضين قياداتهم بالاقتراحات، وبكل ما يلمسوه من تغيرات في اتجاهات الرأى العام، مهما تواضع شأنها. كما يمدونها بكل حدث ومؤشر وبرد فعل الشعب على ما يقوم به هؤلاء الدعاة والمحرضون من نشاطات، بما يجعل القيادة تضع خططها، وتصيغ شعاراتها، مسترشدة بنبض الشارع.

في هذا الصدد، تحضرني قصة طرح الجبهة شعار "لاتعليم في ظل الاحتلال"، ثم تراجع الجبهة عن هذا الشعار، بعد بضعة أيام، واحلال شعار "ضد تهويد التعليم" محله. وتبدأ القصة حين أخطأت قيادة الجبهة التقدير، فيما يخص الفسترة التي سيمكثها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وربما كان الأمل، وحده، ما جعل هذه القيادة تقدر مدته بما يقترب من تلك التي سبق له أن مكثها خلال العدوان الثلاثي (١٩٥٦)، وهي أربعة أشهر وخمسة أيام. وأدارت قيادة الجبهة هنا ظهرها للمستجدات في الاحتلال الجديد، فتغافلت عن أن العدوان الإسرائيلي استمد غطاءه، سنة عن البقاء في الأراضي التي احتلتها من سيناء وقطاع غزة، بعد انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من المناطق التى احتلهتا من سيناء وقطاع غزة، بعد انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية التى احتلتها في منطقة قناة السويس. كما أن عدوان ١٩٦٧ جاء بمباركة الادارة الأمريكية، وجاء بعد ان ضمنت له إسرائيل البقاء مدة أطول، بأن عززت تحبيد الضغوط الخارجية، بشكل يفوق كثيرا عدوان ١٩٥٦.

هنا حل "تحليل الأماني" محل التحليل العلمي، ما جعل قيادة الجبهة تعتمد اسلوبا يظهر للرأى العام العالمي مدى اتساع مقاطعة شعبنا للمحتل الإسرائيلي في شتى المجالات، بما في ذلك التعليم. فبادرت هذه القيادة إلى صياغة شعار "لاتعليم في ظل الاحتلال". وتحركت منظمات الجبهة لمنع الطلبة والمدرسين من الذهاب إلى المدارس. لكن ما أن مر شهران، حتى بادرت قيادة الجبهة فأزاحت هذا الشعار، وأحلت محله "ضد تهويد التعليم". ذلك أن تقارير الدعاة والمحرضين جاءت لتؤكد بأن الاستجابة للشعار الأول جاءت جزئية، وعلى مضض، وأن قطاعات واسعة من المدرسين وأولياء أمور الطلبة ترى بأن الاحتلال يريد نشر الجهل والامية. وأن ما يستحق المقاومة تلك المحاولات التي يبذلها الاحتلال من أجل الغاء منهج التعليم المصرى، واحلال منهج صهيوني مكانه، خاصة في مجال التاريخ الوطني.

## في القتال

ثمة سؤال مشروع يتواتر: "ترى، أين الكفاح المسلح في نشاط هذه الحدمة"؟.

\* إن أمر الانتقال من اسلوب كفاحي إلى اسلوب آخر لم يكن بالسهولة التي نكتب بها هذا الانتقال، اليوم، في سطر أو سطرين. ذلك أن انتقال أي مؤسسة تنظيمية من اسلوب كفاحي إلى آخر، معضلة حقيقية، لايعرفها إلا من كابدها. فثمة اعضاء ينسحبون، "ويتساقطون"، فيما يحتج آخرون، لأنهم استمرأوا الاكتفاء بالاسلوب الاعلامي في الكفاح؛ حتى أنهم تصوروا بأنه الاسلوب الأكثر فعالية، دائما، في مواجهة الاحتلال. فيما خشبي أعضاء آخرون في الجبهة من رد فعل الاحتلال، الذي لاشك مبيكون أشد شراسة من مثيله على النشاط الاعلامي. حتى أننا سمعنا ذراتع سيقت في سبيل استبعاد اسلوب الكفاح المسلح، مثل: انبساط سطح قطاع غزة؛ حيث لاجبال أو غابات. وفي مواجهة هذا المنطق صاغت قيادة الجبهة شعار: "اذا كانت الأرض تكشفنا، فأن الليل يسترنا"؛ كما أشارت القيادة نفسها بأن الأبنية غابات خرسانية، تعوق تحرك آليات المحتل الاسرائيلي؛ فيما تسهل للفدائي الافلات، بمجرد انجاز مهمته القتالية، لكن المعترضين لم ييأسوا، بل واصلوا جهودهم من أجل استبعاد الكفاح المسلح من أجندة الجبهة. فاقترحوا تشكيل وحدات مسلحة من خارج التنظيم السياسي للجبهة؛ من عسكريين محترفين، مكثوا في القطاع، بعد خروج قوات جيش التحرير الفلسطيني من

القطاع، مع الهزيمة. وجاء الرد سريعا من قيادة الجبهة، بأن مناضل الجبهة سيكون نفسه الذي يوزع المنشور، وايضا من يلقى القنبلة. حيث لامجال، في تنظيم صغير، إلى إقامة تنظيمين متوازبين، توكل إلى كل منهما مهام مختلفة عن مثيله. كما أن مثل هذا الأمر سيحدث فصاما تنظيميا بين ماهو سياسي، وما هو عسكرى في الجبهة؛ مما يفتح الباب لتعارضات ومزاحمات لا يتحملها جسم التنظيم، في مثل هذا الحال. كما أن الانتماء الفكرى والسياسي ضرورى للعمل العسكرى، ايضا. فالكفاح المسلح ليس عملية تقنية بحتة، ينحصر تنفيذها في عسكريين يجيدون الرماية، ونصب الكمائن وزرع الألغام، وما اليه، بينما يقطعون صلتهم بالسياسة. وفي مواجهة هذا المنطق، صاغت قيادة الجبهة شعار: "مقاتلون في الليل، دعاة في النهار". لكن الصراع لم يهدأ، خاصة مع شيوع مفاهيم خاطئة عن "حرب الشعب طويلة الأمد"، مثل إقدام منظمات المقاومة الفلسطينية على أقامة معسكرات للفدائبين في شرقى الأردن، خارج مناطق الاحتلال؛ ومثل اهدار الفكر، الذي تجلى - أكثر ما تجلى - في مقولة : "النظرية تتبع من فوهة البندقية"، وغيرها من المقولات التي استنطقت البندقية، وقدستها، وكأنها الهدف، في حد ذاتها، الأمر الذي عكس از دراء العمل السياسي، وأظهر العمل الفدائي وكأنه البديل للعمل السياسي، اذا وجد أحدهما غاب الآخر.

\* تعاملت قيادة الحزب، بشكل سليم، مع شعار الكفاح المسلح، فلم تتهور، ولم تتقاعس، بل خاضت نضالا تحضيريا، من أجل توفير شروط استمرار هذا الشكل الكفاحي، مع اتاحة أعلى درجات الأمان له. الا أنها، في التطبيق، أفرزت أحد أعضائها لقيادة العمل العسكري، فيما كان يجب تخصيص مكتب حزبي مركزي، شأن بقية الأنشطة (التنظيم؛ الدعوة؛ المالي – الفني). مما أوقع العمل العسكري في جملة من الأخطاء، والارباكات، على نحو حال دون أن توازي الانجازات العسكرية ما حققته الجبهة في المجالات العباسية، والتظيمية، والدعاوية.

'ويعد،

فأنه لاغنى لأى مناضل عن أى من الحياة والنظرية. فمن الحياة نستخلص قوانين النظرية، وإلى الحياة نعود، لنطبق النظرية، ونغنيها، ومن أجل الحياة نواصل النضال.











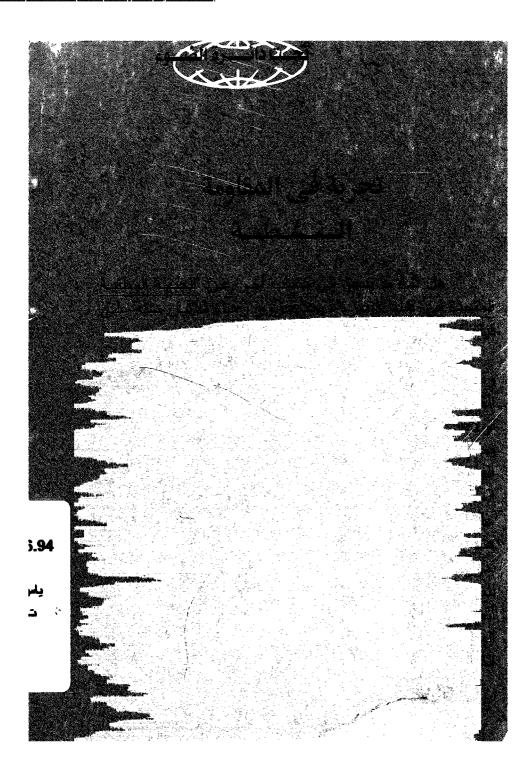